

# رئيس مجلس الإدارة

# أد. عبد الله شاكر الجنيدي



# كثرة القتل من علامات الساعة

قَالَ، رَسُولُ اللَّهُ صلى اللَّهُ عليهُ وسلم : "إِنَّ بِيْنَ يدى السَّاعَة لهرجًا. قالوا: يا رسُول الله، ما الْهَرْجُ ؟ قَالَ: الْقَتُلُ. فَقَالَ بِعُضُ الْسَلَمِينَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَقْتُلُ الْأَنْ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِنَ الْشُرِكِينَ كَذَا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ بِقَتُلِ الْمُشْرِكِينَ وَلَكِنْ يِقْتُلُ بِغُضُكُمْ يَغْضًا، حَتَّى يَقْتُلُ الرَّجُلُ جَارَهُ، وابْنَ عَمُّه، وذا قرابته، فقال بعض الْقَوْم؛ يا رسُول اللَّه، ومعنا عُقُولْنا ذَلِكُ الْيَوْمُ ؟ فقال رسُولُ اللَّهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم؛ لا. تَنْزُعُ عُقُولُ أَكْثر ذلك الزَّمان. ويخلف لهُ هَيَاءُ مِنْ النَّاسُ، لا عُقُولَ لَهُمْ"

قال أحد الصحابة: ﴿ مَا لَيْ وَلَكُمْ مِنْهَا مُخْرِجِ إِنْ هي أدركتنا إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها كما عهد إلينا رسول الله ...

أيها القاتل: اخرج منها بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره كما دخلت فيها . إن كنت من المؤمنين.

﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُۥ لَا إِلَكَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾



صاحبة الامتياز

جمعية أنصار السنة المحمدية

# المشرف العام

د. عبد العظيم بدوي



# اللجنة العلمية

جمال عبد الرحمن معاوية محمد هيكل د. مرزوق محمد مرزوق محمد عبد العزيز السيد

٨ شارع قولة عابدين ـ القاهرة ت:۱۷ ۲۳۹۳۰ فاکس ۱۲۲۲ ۱۳۹۳

WWW.ANSARALSONNA.COM هاتف :۲۷00۱۹۳۲-۲030۱۹۳۲

المركز العام

ادارة التحرير

MGTAWHEED@HOTMAIL.COM | البريد الإلكتروني

رئيس التحرير | GSHATEM@HOTMAIL.COM

قسم التوزيع والاشتراكات | ت.٧١٥ ٢٣٩٣٦ | ISHTRAK.TAWHEED@YAHOO.COM

مطابع 🆓 التجارية

INISO 87 GOS BUNESBORG CONTRACTORS CONTRACTORS CO COMMENCANT COM PS WEB ZHOUS

مفاجأة كسبرى

# رئيس التحرير:

# جمال سعد حاتم

# مدير التحرير الفني: حسين عطا القراط



# سكرتير التحرير:

مصطفى خليل أبوالمعاطي



الإخراج الصحفي:

أحمد رجب محمد محمد محمود فتحي



# الاشتراك السنوي

الـ في الداخل ١٠٠ جنيها بحوالة فورية باسم مجلة التوحيد على مكتب بريد عابدين ، مع إرسال صورة الحوالة الفورية على فاكس مجلة التوحيد ومرفق بها الاسم والعنوان ورقم التيفون

٢- في الخارج ٣٠ دولاراً أو ١٠٠ ريال ...
 سعودى أو مايعاد لهما

ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية أو شبك على بنك فيصل الإسلامي فرع القاهرة . باسم مجلة التوحيد . أنصار السنة حساب رقم /١٩١٥٩٠

# ي هذا العدد

اهتتاحية العدد: الرئيس العام ٥ كلمة التحرير: النار والغضب في بيت ترامب (الأبيض) ٥ كلمة التحرير: النار والغضب في بيت ترامب (الأبيض) ٩ باب التفسير: د. عبد العظيم بدوي الاقتصاد الإسلامي: د. حسين حسين شحاتة احداث مهمة في تاريخ الأمة، عبد الرزاق السيد عيد باب السنة، د. مرزوق محمد مرزوق باب السنة، د. مرزوق محمد مرزوق داب في التعامل بين الشيوخ والشباب، قالتعامل بين الشيوخ والشباب،

د. عبد الرحمن الجيران درر البحار، علي حشيش بأب فقه المرآة المسلمة، د. عزة محمد إدارة الغضب بين التقييم والتقويم، د. ياسر لمعي منبر الحرمين، د. سعود إبراهيم الشريم الاستغفار من هدي المسطفين الأخيار، عبده أحمد الأقرع ميراث النساء بين الحرمان والتفضيل ليا العطاء،

المستشار أحمد السيد علي واحة التوحيد، علاء خضر دراسات شرعية، د. متولى البراجيلي باب الفقه، د. حمدي طه

تحقيق تقوى الله في الجوارح؛ د. عماد عيسى السيرة النبوية منهج حياة؛ د. سعيد صوابي باب الأسرة المسلمة؛ جمال عبد الرحمن تحذير الداعية من القصص الواهية؛ علي حشيش

قرائن اللغة والنقل والعقل: د. محمد عبد العليم الدسوقي ٧٠ باب القراءات القرآنية: د. أسامة صابر باب العقيدة: د. صالح الفوزان

سبيل المؤمنين في فقه التعامل مع المخالفين: معاوية محمد هيكل ٦٦ نظرات في أدلة التشريع المتفق عليها والمختلف فيها،

> محمد عبد العزيز ظهور الفاحشة.. الأسباب والعلاج: أحمد صلاح

# ثمن النسخة

مصر ۳۰۰ قرش ، السعودية ٦ ريالات ، الإمارات ٦ دراهم ، الكويت ٥٠٠ فلس، الفرب دولار أمريكي ، الأردن ٥٠٠ فلس، قطر٦ ريالات ، عمان نصف ريال عماني ، أمريكا دولاران ، أوروبا ٢ يورو

مطابع الأهرام التجارية قليوب - مصر

٥٥٥١ حِعَيناً هِي العَرق والأوال عابع مدر الله العالم المساك

منفذ البيع الوحيد بمقر مجلة التوحيد الدور السابع الحمد لله الواحد الأحد، القرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، والصلاة والسلام على من بعثه الله بالكتاب والسنة ليخرج الأمة من الظلمات إلى النور، اللهم صل وسلم وبارث عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين، وبعد،

فقد ذكرت فيما مضى ثلاثة أسباب توجب إنزال العذاب من لدن رب العباد، وفي هذا اللقاء أواصل الحديث حول هذا الموضوع، فأقول وبالله التوفيق:

# ٤ - مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم:

أوجب الله على المسلمين اتباء النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به من عند الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا ءَانَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا نَبِنَكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُولَ (الحشر:٧)، كما أمر أهل الإيمان بالاستجابة له صلى الله عليه وسلم ي كل ما يدعو إليه، قال الله تعالى: ﴿ يَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ مَامُّوا أَسْتَجِبِبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُجِيبِكُمْ ، (الأنفال:٢٤)، وقد قرن الله طاعته بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، مما يدل على أهمية ذلك ومكانته من الدين، قال الله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهُ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ رُحَمُوك ، (آل عمران:١٣٢)، ومن هنا كان عصيان أمره ومخالفته من أعظم ما يرتكيه السلم، ومن فعل ذلك يكون قد عرض نفسه للوعيد الشديد، كما قال اللُّه تعالى في كتابه: ﴿ فَلْيَحُذُرِ ٱلَّذِينَ فِخَالِقُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُعِيبُمْ فِنْنَةً أَرْيُعِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ، (النور:٦٣)، قال ابن كثير: ﴿ وقوله ﴿ فَلْيَحْذُرِ ٱلَّذِينَ يُغَالِفُونَ مَنَ أُمِّرِهِ ﴾ أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته, فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله, فما وافق ذلك قبل ، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائناً من كان ، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رمن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطنا وظاهراً. وأنْ تُصيبَهُمْ فتننَّهُ، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة ﴿ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، أَي فِي الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك». (تفسير ابن كثير 7/173,773).

وقد أنكر ابن عباس رضى الله عنهما على من عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول غيره، وذلك لما قال: «تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عروة بن الزبير؛ نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: ما بقول عروة، قال: يقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة،



فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون، أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: نهى أبو بكر وعمري. (مسند أحمد 777/).

نَّنَهُ أَلُهُ مِنْ مُنَافًا إِلَّ ، (النور: ٣٣). أتدري ما الفتنة الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. (فتح المجيد ص٥٣٠).

ولذلك أقول لكل مسلم: يجب أن تبني كلامك على الكتاب والسنة والآثار حتى توافق طريق النبوة، وألا تنتصر لقول أحد مطلقًا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بلغك الدليل من الكتاب والسنة فالزمه واعمل به، وإن خالفه من خالفه من الناس؛ لأنك لن تسأل يوم القيامة إلا عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: « وَمُومَا وَمُ مُو الله عليه وسلم، كما قال تعالى: « وَمُومَا وَمُ مُوَالًا مُوالًا المُوالِيةِ وَمُولًا الله عليه وسلم، كما

(القصصه: ٦٥)، ولن يتمكن من الجواب الصحيح الا من كان في دنياه متبعًا لرسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، أما من كان متبعًا لرأيه وهواه، سائرًا وراء الدعوات الهدامة قديمًا وحديثًا، فقد ضل سواء السبيل.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم فرائض الدين، وبه مع الإيمان بالله تعالى نالت هذه الأمة الخيرية عن سائر الأمم، قال تعالى: ﴿ فَيُمْ عَنْ أَنْ الرَّعْتُ النَّالِي وَأَنْ إِنِيْ الْمُعَالِي وَأَنْ وَيَعْلَمُ عَنْ الْمُعَالِي وَأَنْ وَيَعْلَمُ عَنْ النَّالِي وَأَنْ وَيَعْلَمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلَمُ وَيْعِيْكُمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيْعِلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيْعِلِمُ وَيَعْلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيَعْلَمُ وَيْعِيْكُ مِنْ إِنْ مِنْ اللَّهُ وَيُعْلِمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيَعْلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيَعْلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيْعِلَمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلِمُ وَالْعِلُمُ وَيْعِلِمُ وَيْعِلِمُ وَالْعِلْمُ وَيْعِلِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ وَاللَّهِ عِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالْعِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعِلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعِلِمُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْعُلُمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَلِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِعِلْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وا

(آل عمران:۱۱۰)، وإذا أهمل الأمر بالمروف والنهي عن المنكر عم الفساد، وفشت الضلالة والجهالة، وهلك العباد بإنزال العقاب من الله تعالى، قال النووي: «اعلم أن الأمر بالمووف والنهي عن المنكر قد ضُيع من أزمان متطاولة ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة حدًا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه،

وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه، فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب، (شرح النووي على مسلم: ٢٤/٢).

وقد أخبر الله في كتابه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه أمنة من العقوبات الإلهية التي تنزل بالأمم التي استشرى فيها الفساد، قال الله تعالى: «رَمَّا كَانَ رَبُّكَ لِهُواكَ النَّيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

أَمْنُهَا صَّلِوْتَ » (هود:١١٧)، فجعل قيامهم بواجب الإصلاح سببًا لدفع العذاب عنهم وعدم هلاكهم، كما بين أيضًا ذلك في قوله: هَاوُلاَكُانَ

مِنَ الفُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُوا مُفِيَّةٍ يَبْهُونَ عَنِ الفَسَادِ فِي الأَرْضِ إِلَّا لِلْمِلَا مِثَنَّ أَجْبَا مِنْهُمْ ، (هود،١١٦).

قال ابن كثير رحمه الله: «يقول تعالى: فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض؟ وقوله: «إلا قليلاً» أي: قد وُجد منهم من هذا الضرب قليل، لم يكونوا بكثير، وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه، وفجأة نقمته، ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قال الله تعالى: «التي نكر

وَ الْكُونَةِ مِنْ الْعُلِيْ قُونَ » (آل عمران: ١٠٤). وقي الحديث: «إن التاس إذا رأوا المتكر قلم يغيروه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب». (تفسير ابن كثير ٦٢٦/٢).

أَنَّا يُنْجُونَ إِنَّ ٱلْمُقِرِّرُ وَتَأْمُرُونَ بِالْمُزُوفِ وَتَغْيَرُونَ مِن ٱلْمُنكُرِ

وفي حديث أبي بكررضي الله عنه أنه قال: «يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها: « تأمّا المن المرافقة الشكم الشكم المدينة في المائدة: ١٠٥). وإنا

سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب»، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يعمهم الله يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله

بعقاب». (صحيح سنن أبي داود ٨١٨/٣). وقد لعن الله بني إسرائيل وطردهم من رحمته

يقول السعدي رحمه الله: «ومن معاصيهم التي أحلت بهم المثلاث، وأوقعت بهم العقوبات أنهم: 
«كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَر فَعُلُوهُ» أي: كانوا 
يفعلون المنكر، ولا ينهى بعضهم بعضا، فيشترك 
بذلك المباشر، وغيره الذي سكت عن النهي عن 
المنكر مع قدرته على ذلك.

وذلك يدل على تهاونهم بأمر الله، وأن معصيته خفيفة عليهم، فلو كان لديهم تعظيم لربهم لغاروا لمحارمه، ولغضبوا لغضبه، وإنما كان السكوت عن المنكر-مع القدرة- موجبا للعقوبة، لما فيه من المفاسد العظيمة». (تيسير الكريم الرحمن ٣٢٩/٢).

وقد وعد الله عباده بالتمكين في الأرض إن هم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، كما قال الله تعالى: « ٱللَّيْنَ إِن مُكَنَّهُمْ فِ الْأَرْضِ أَفَامُوا الفَّلَوَةُ وَمَاتُوا الزِّكُوةُ وَأَسُرُوا بِالْمَعْرُونِ وَلَا عَنْ الْمُنْكِرُ وَلِلَّا عَنْ الْمُنْوِنِ (الرحد: 13).

من الأمور التي توجب إنزال العداب البغي، وهو: الاستطالة على الناس، وقصد الظلم والفساد، يقال: فلان يبغي على الناس إذا ظلمهم وطلب أذاهم، وأصل البغي: مجاوزة الحد. (انظر؛ لسان العرب ٧٨/١٤).

وقد حرم الله البغي في كتابه، قال الله تعالى: « قُلْ إِنَّا حَرَمُ الله الله تعالى: « قُلْ إِنَّا حَرَمٌ رَقَ الْفَارَحُنَى مَا ظَهَر مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِنْمُ وَالْبَغَى بِنَيْرِ الْمَا وَلَا يُعْلَى وَالْمَا وَالْ تَعُولُوا عَلَ الله الله مَا لا تَعْلَى الله الله على الناس وظلمهم، الله: «البغي: أي الاستطالة على الناس وظلمهم، وانما أفرده بالذكر مع دخوله فيما قبله، للمبالغة في الزجر عنه، وذلك لأن تخصيصه بالذكر يقتضي أنه تميز من بينها حتى عد نوعًا بالذكر يقتضي انه تميز من بينها حتى عد نوعًا مستقلاً». (تفسير القاسمي ٢٧٤/٧).

وقد عد العلماء الخروج على الإمام-ولو كان جائرًا- بلا تأويل، أو مع تأويل يقطع ببطلانه من البغي. (انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي ١٠٣/٢).

وقد امتن الله تبارك وتعالى على قارون بكثرة المال فبغى على قومه، وتطاول عليهم، ولم يستجب لنصحهم، فأهلكه الله ببغيه أمام قومه، قال الله تعالى: «إِنَّ فَنُرُونَ كَانَ مُ مَا يَنْنَدُهُ مِنْ فَنَى فَنَى عَلَيْهِمْ وَمَا يُنْنَدُهُ مِنْ أَنْكُونِ مَّ إِنَّ مَقَافِي اللهِ يَعْدِهُ أَوْلَى اللهُ عَنْ عَلَيْهِمْ وَمَا يُنْنَدُهُ مِنْ أَنْكُونِ مَا إِنْ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهُ لَا يُعِبُّ ٱلْتُرْمِينَ» (القصص: ٧٦).

قال ابن جرير: تجاوز حده في الكبر والتجبر عليهم، وكان بعضهم يقول: كان بغيه عليهم زيادة شبر أخذها في طول ثيابه. (انظر تفسير ابن جرير (١٨/٢٠).

وكانت نهايته كما ذكر الله في قوله: « فَنَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ نَمَا كَانَ لَهُ مِن فِتَةٍ يَعْمُونَهُ مِن فُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مَن أَلْفَنَصِينَ » (القصص: ٨١). قال ابن كثير: «لما ذكر تعالى اختيال قارون في بيته، وفخره على قومه وبغيه عليهم، عقب ذلك بأنه خسف به وبداره الأرض، كما ثبت في الصحيح عند البخاري من حديث الزهري بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة». (تفسير ابن كثير ٥٤٣/٣).

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البغي أحد اللننوب التي تكون سببًا في تعجيل العقوبة، كما في الترمذي بسند صحيح عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له في الأخرة من البغي وقطيعة الرحم». (انظر: السلسلة الصحيحة 1777/).

فكن يا عبد الله على حذر من هذه الأفات، واسأل الله العافية، والحمد لله رب العالمين.





# النار والغضب في بيت ترامب (الأبيض)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله ومنحبه أجمعين، وبعد:

من الحقائق التي لا ريب فيها أن وعد الله تعالى آت لا محالة، ودَائمًا ما تأتى المنّح من المحن، والشرج بعد الضيق، ودعوات السلمين عند النكبات والمحن بأن يرد كبيد أعدائهم في نحورهم، وأن يشغلهم بأنفسهم، وما زالت الألام والجراح تدمى قلوب المسلمين، لما يقع في أرض فلسطين، وقرارات ترامب المتهورة حيال القدس والأقصى، وفلسطين وشعبها، ومؤامرات تحاك ضد السلمين في كل بقام المعمورة، وقراراته العنصرية ضد شعوب الدول الإسلامية، والشعوب الإفريقية، وفي تلك الأثناء يسقطيع الكاتب، مايكل ووثف، مؤلف كتاب والنار والقضب، أن يَدُخُل بيت تراميه (الأبيض)، وهكشف الحكايات عن ترامي وأسرته، ورد فعله تجاه الأحداث، والكثير من غرائب وحكايات ترامب التي تؤكد في مجملها أن الرئيس الأمريكي غير مستوعب تمامًا لدوره وما يقوم به، وأن آخر أحلامه في الشأن السياسي كانت «منافسته» في انتخابات الرئاسة، مع عدم تخيله الفوز مطلقاً، وما يحسب للكاتب أنه قد أثار جنون ترامب ودفعه للتكذيب والنفي، وريما يدفعه بعد ذلك لقرارات وتصريحات غير محسوبة تؤدي به إلى خارج البيت الأبيض، « وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ وَاللَّهِ خَيْرُ الْمُأْكَرِينَ » (الأنفال: ٣٠)، فاللهم رد كيد أعداء السلمين في نحورهم، وأشغلهم بأنفسهم، واجعل الدائرة تدور

# عليهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. مار وغفيه: بعصف بالبيت الأبيض

جحيم هي الأزمات التي تلاحق ترامب خلال عام من توليه الرئاسة في أمريكا، بيد أنها ستتأجج أكثر بعد نشر كتاب «نار وغضب» للصحفي «مايكل وولف»، إذ يُنتظر أن يثير الكتاب في الأيام المقبلة مزيدًا من العواصف بوجه الرئيس الأمريكي «ترامب»، حتى أن بعضهم يتوقع أن يُشكل مدخلاً جديدًا للإطاحة به من البيت اللابيض، وهو ما دفع ترامب إلى الرد السريع مشددًا على استقراره العقلي، وذلك بعدما أعلن وزير خارجيته «ريكس تيلرسون» أنه لم يشكك يومًا في أهلية ترامب العقلية.

وتأتي عبارة «نار وغضب» التي اشتهر ترامب باستخدامها في حربه الكلامية ضد كوريا الشمالية، واختارها مايكل وولف عنوانًا لكتابه، قد تكون التوصيف الأدق للمرحلة المقبلة، فبعد الحرب الإعلامية التي أشعلها الكتاب بين ترامب ومستشاره الاستراتيجي السابق «ستيف بانون» الذي ينظر إليه على أنه مهندس أجندة ترامب الانتخابية، من المنتظر أن يثير الكتاب في الأيام القليلة القادمة مزيدًا من العواصف بوجه ترامب مع مباشرة الكونجرس الاستماع بلى شهادات اختصاصيين نفسيين لتقييم أهليته الدهنية للقيام بمهام رئيس الولايات المتحدة. وكانت مسألة أهلية الرئيس الذهنية قد ناقشها وولف في كتابه ونقل على لسان «باتون» الذي وولف في كتابه ونقل على لسان «باتون» الذي

يطرده ترامب في أغسطس الماضي؛ أن ترامب فاقد السيطرة على الأمور، وكذلك نقل وولف الذي تردد على البيت الأبيض في فترة إعداد الكتاب، عن أفراد آخرين في الحلقة الضيقة الحيطة بترامب أنه يتصرف كالأولاد الصغار.

ولالانت خفية ورام إساءار الكتاب في أسيكا

ومع الضجة الكبيرة التي أثارها نشر هذا الكتاب؛ لأنه تناول أدق التفاصيل في حياة ترامب وقراراته وتصريحاته المثيرة للجدل في

ترامب وقراراته وتصريحاته المثيرة للجدل في ترامب وقراراته وتصريحاته المثيرة للجدل في كل الانجاهات، ولكن ومع وقفة تأمل متعمقة للدقائق معدودة، تدرك أن هذا الكتاب له دلائل خطيرة، منها وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ أن إسرائيل واللوبي اليهودي في البيت الأبيض، هم من يقف وراء أي قضية لأي رئيس أمريكي، بل وأي محاولة قتل، أو عدم تجديد فترة رئاسته، كما أن إدراك اليهود أن ترامب قد استنفد كل ما عنده، وأصبح غير صالح للاستعمال، بل إن رعونته وجنون عظمته قد يؤدي إلى حماقات تضريهم ويدفعون ثمنها.

وإن وصول السياسة الأمريكية وروّادها إلى أعلى مراحل تبدلُ القيم، وانهيار المنظومة الخلقية، هو مؤشر على بداية الانهيار التدريجي الذي بشرمعظم فلاسفة أوروبا، وعلى رأسهم «سارتر». وكذلك فإن مؤلف الكتاب لم يجرؤ على نشر الفضائح والأسرار من داخل البيت الأبيض دون غطاء المخابرات الأمريكية واللوبي اليهودي لتحقيق مآرب تخدم إسرائيل وحدها أولا وأخيرًا.

ثم إن التطرق لذكر زعماء وأنظمة عربية في هذا الكتاب يهدف إلى خلق بلبلة، وتحويل البوصلة نحو المخططات القذرة القادمة، وهذا هو أعلى أهداف الماسونية العالمية.

ثار وغشب بكشف ميامة الراسيانة الشرق الأوسط

وقد توقع مؤلف الكتاب أن يضع مضمونه نهاية لعهد الرئيس الأمريكي ترامب، وأن الكتاب يعزز الاعتقاد السائد بأن ترامب غير مؤهل لمنصبه، وبعيدًا عن السلامة العقلية والأهلية للرئاسة الأمريكية، فكتاب «نار وغضب داخل البيت

الأبيض، قد أماط اللثام عن كثير من كواليس إدارة ترامب ومساعديه للسياسة الخارجية خاصة المتعلقة بالشرق الأوسط فقد كانت الحرب بين (بانون) المستشار الاستراتيجي السابق في البيت الأبيض و(كوشز) صهر ترامب الذي سلمه ملف الشرق الأوسط كان يعلم أنه كان يلقي به في (المعمعة)، وقد اختاره ترامب بالذات لأنه يهودي، ولعله أراد أنه يكافئه على يهوديته، مكلفًا إياه بمهمة مستحيلة لكونه يهوديًا، ولعله كان مندفعًا بالاعتقاد بأن اليهود يتمتعون بقدرات تفاوضية خارقة.

وحسبما جاء في الكتاب، كان المستشار الاستراتيجي السابق في البيت الأبيض «ستيف بانون» قد أخبر «وجر إيليس» بأن ترامب كان ينوي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في اليوم الأول لولايته. حاء ذلك في سياق حديث صرح فيه على مأدبة عشاء مع (إيليس)، تبين فيما بعد أن الداعي إلى المأدبة كان «وولف» الذي شرح (بانون) خطة ورؤية ترامب لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، وذلك بأن يترك للأردن الضفة الغربية، وتأخذ مصر غزة، يترك للأردن الضفة الغربية، وتأخذ مصر غزة، ذلك، والسعودية على حافة الجرف، ومصر على حافة الجرف، ومسر على حافة الجرف، وكلهم يتحوفون من إيران. ناهيك عن الحال في اليمان. واضطراب سيناء..

وقد اختزلت الدائرة الداخلية المحيطة بترامب اللاعبين الأساسيين في الشرق الأوسط في أربعة لاعبين وهم، مصر وإسرائيل والسعودية وإيران، وتشكل لديهم اعتقاد بأن اللاعبين الثلاثة الأوائل فهم مصر وإسرائيل والسعودية يمكن أن يتوحدوا ضد طهران، وحداهم الأمل في ألا تتدخل مصر والمملكة العربية السعودية بشكل يعارض المصالح الأمريكية، طالما أنها تُركت لتتصرف مع إيران كما تريد، وكتب وولف يقول؛ إن هذا الموقف الجديد في الشرق الأوسط، خلطة من الأفكار تثير الغثيان.

قار وغضب ، وقرار خفار دخول السلبين أمريكا

ويستمر إحداث الزلازل والهزات العالمية داخل بيت ترامب بفعل نشر كتاب «نار وغضب»، وقد

# عنصرية ترامب تطال دول العالم المغتلفة

ومع اشتعال الثار والغضب، فقد أكد الرئيس ترامب على عنصريته تجاه المسلمين عندما وصفهم في حديث تليفزيوني مسجل ومذاع عائيًا بأنهم «جردان قذرة» متخلفون عقليًا تتخفى لتقتل الناس بالمحلات التجارية والكنائس، هذا هو دور الرئيس الذي يقبع على عرش أقوى دولة في العالم في عصرنا الحالي، رئیس ذو فکر عنصری شاذ، فکر عنصری من فلا نتعجب من قراره الأخير بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، ضاريًا عرض الحائط بكل القوانين الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وهذا هو الفكر العنصري الذي يحض الآخرين على كراهية السلمين، وسوء معاملتهم، وهو الأمر الذي يترتب عليه نتائج خطيرة على صعيد السلام الدولي والاجتماعي، ويجب أن يكون للمسلمين موقف حاسم منه.

وتأكيدًا على عنصرية ترامب، وضرورة إحالته للصلاحية، بعد عاصفة غضب دولية، علق «ترامب» الجمعة الماضية قبل ساعات من كتابة تلك السطور، على تصريحات نُقلت عنه يصف فيها دولاً إفريقية وهايتي بـ «الأوكار القذرة» أنه لم يقل شيئًا مهيئًا عن هايتي أو مواطنيها (ا

ومن جهتها اعتبرت الأمم المتحدة تصريحات الرئيس الأمريكي التي وصف فيها الدول الأفريقية وهايتي برالحثالة أو الأوكار القذرة» بأنها صادمة ومعيدة ورعنصرية».

وكانت صحيفة (واشنطون بوست) أول من علق ونقل هذه التصريحات التي أثارت غضب مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين، وأثارت مجددًا تساؤلات بشأن ميل ترامب للإدلاء بتعليقات عنصرية.

وفي رد فعل قوي على تصريحات ترامب ووصفه بعض الدول بالحثالة، طالبت ٥٤ دولة إفريقية ترامب بالاعتذار والتراجع عن ما صدر منه حيال تلك الدول.

وفي اجتماع طارئ لمجموعة سفراء الدول

نشرت صحيفة «الإندنبدنت» البريطانية تقريرًا تضمن مقتطفات جديدة عن الكتاب، تشير إلى أن قرار ترامب القاضي بمنع القادمين من مجموعة دول إسلامية من دخول الأراضي الأمريكية، قد صدر في وقت مدروس بعناية، من أجل إثارة الجدل والاضطرابات في الولايات المتحدة، واستفزاز الليبراليين وتقسيم صفوف الأمريكيين.

وقالت الصحيفة، إن «وولف» أكد في كتابه أن ستيف بانون المستشار السابق للرئيس ترامب، قد أصدر القرار المثير للجدل في يوم جمعة بشكل متعمد، حتى يُخلف أكبر قدر ممكن من الانزعاج لدى المسلمين، وقد وقع قرار حظر السفر الذي مُنع بموجبه مواطنو عدد من الدول الإسلامية من دخول الولايات المتحدة المراسة، وكان الهذف من هذا القرار هو تحقيق الرئاسة، وكان الهذف من هذا القرار هو تحقيق الوعد الذي قطعه ترامب فيما يتعلق بمنع هجرة المسلمين للأراضي الأمريكية على خلفية الادعاءات التي أطلقها خلال حملته الرئاسية، والتي تفيد أن موجات الهجرة تساهم في تفاقم ظاهرة الإرهاب.

وكان الهدف من توقيع القرار بشكل عاجل جعًله يطال حتى الأشخاص الذين كانوا في طريقهم نحو الأراضي الأمريكية، والذين تعرضوا للاحتجاز لدى وصولهم إليها في ظل نقص المعلومات حول مصيرهم، في يوم يتسم عادة بكثافة الحركة الجوية.

وأوضحت الصحيفة أن التوقيع على هذا القرار في وقت متأخر، وقبيل عطلة نهاية الأسبوع، كان يعني خروج أكبر عدد ممكن من المواطنين للاحتجاج، ومباشرة بعد دخوله حيز التنفيذ توجهت أعداد غفيرة من الناشطين نحو العديد من المطارات على غرار مطار (جون كيندي) في نيويورك، في مشهد رسم الأيام الأولى لرئاسة ترامب.

وقال «مايكل وولف» مؤلف الكتاب: إن ما كشفه سيضع حدًّا على الأرجح لبقاء ترامب في منصبه في البيت الأبيض.

الأفريقية قالت في بيانها: إنها صُدمت بشدة وأنها تدين كل التجاوزات الفاضحة والعنصرية، والمتضمنة «كراهية الأجانب من جانب دونالد ترامب، 11

وقد توالت ردود الأفعال الرافضة لتصريحات ترامب؛ كونها تعكس رؤية سطحية وعنصرية تتنافى تمامًا مع السلوكيات والممارسات الدبلوماسية، وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة (روبروت كولفيل)، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «إذا تأكد ذلك فإنها تعليقات صادمة ومعيبة من جانب رئيس الولايات المتحدة، وأسف»، ولكن كلمة أخرى لوصف ما قاله ترامب!! سوى عنصدة.

### نكبة أمريكية في المعافل الدولية

وبعد صدور القرار (الأرعن) لترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، رغم مخالفة ذلك للمواثيق والأعراف والتقاليد الدولية، والقيم التي لا يعرفها هؤلاء، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والذي أدانته معظم دول العالم، ومع ذلك لا بد هنا أن نسجل بعض الحقائق، وهي أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد القوة العظمى القادرة على توجيه السياسة الدولية حسب ما تريد، فقد فقدت القوة الأمريكية سيطرتها وسطوتها أمام ظهور منافسين جدد على قيادة النظام العالمي، وتداعت مكانتها.

كما أن سياستها الخارجية، والأدوات التي تلجأ إليها لتنفيذ أو لفرض هذه السياسة، باتت مرفوضة عالميًا، بل كريهة وسيئة السمعة، خاصة سلاح المعونات الاقتصادية والمالية الذي تستخدمه الولايات المتحدة لقهر إرادات الدول والشعوب.

وأبرز مؤشرات هذا الرفض ظهر عندما لوَحت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن «نيكي هايلي» بأن بلادها ستسجل تصويت الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار رفض اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وأنها لن تقدم الدعم المالي لأي دولة تصوت لصلحة

هذا القرار، لكن العالم قد ضاق ذرعًا بسياسة التسلط الأمريكية المتجردة من القيم العليا التي تعارف عليها العالم.

ويرغم ذلك فإن العشرات من تلك الدول التي تتلقى المساعدات المالية من الولايات المتحدة رفضت الخضوع لهذا الابتزاز الأمريكي الرخيص، وصوَّتت ضد قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة الإسرائيل، فجاءت نتيجة التصويت كالآتي: ١٢٨ دولة ضد قرار ترامب، ٩ دول تؤيده، ٥٣ دولة امتنعت عن التصويت، وكان يجب على الولايات المتحدة أن تكون جزءًا من الحل (كما تزعم)، وليست عقبة في طريق السلام.

## رجال أمريكا المشبوهين تحت الطلب

وفي سياق متصل يستمر رجال أمريكا ومبعوثوها في تنفيذ التعليمات المطلوبة منهم، ولكننا نتساءل ماذا يريد سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون من مصر؟ وهل لا تزال أمريكا متمسكة بدورها التخريبي في المنطقة وتستعمل أدواتها؟ وماذا يفعل سعد الدين إبراهيم في تل أبيب، ولصالح من يلعب هذا الرجل المشبوه؟

وتأتي تمثيلية محاضرة الدكتور الأمريكي في احدى جامعات الكيان الصهيوني بتل أبيب.. ما هي إلا تمثيلية من نوع الكوميديا السوداء، لأن الهدف من ظهور بعض الفلسطينيين أثناء إلقاء محاضرة سعد الدين إبراهيم، وتوجيه السباب لصر ووصفها بالخيانة، بخيانة سعد الدين إبراهيم الذي جلس يمزق في وطن ليس وطنه، تحت مسمى ثورات الربيع العربي، الغرض منها هو إحراج مصر والتشكيك فيها وفي دورها الاقليمي، وتبنى القضية الفلسطينية.

قائلهم ردنا إلى الحق ردًا جميلاً، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشرً فاجعل كيده في نحره واشغله بنفسه، واجعل الدائرة عليه، ورد القدس والأقصى إلى أحضان المسلمين، اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم، واحفظ اللهم البلاد والعباد، وآخر دعوانا أن الحمد للله رب العالمين.





حلقة الخامسة

# مرام الله د. عبد العظيم بدوي

بِمُعْنَى: حَارِيُوا الْمُشْرِكِينَ، وَجَاهَدُوهُمْ، وَكَانَ أَبُو عَمْرِو يَقْرَأُهُ ﴿فَتَلُوا ﴾ بضمُ القاف وَتَحْفيف التاء، بمُعْنى؛ وَالذينَ قَتلهُمُ الْمُشْرِكُونِ، ثُمَّ أَسْقَطْ الْفَاعِلَيْنَ، فَجَعَلْهُمْ لَمْ يُسَمُّ فَاعِلْ ذَلْكَ بِهِمْ.

فتأويل الكلام على القراءة الأولى؛ وَالَّذِينَ قَاتِلُوا مِنْكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ أَعُدَاءَ اللَّهِ مِنَ الْكُفَّارِ فَي دين الله، وَفِي نُصْرَة مَا بَعَثُ بِهِ رَسُولُهُ مُحَمَّدُا صَلَّى الله عليه وسلم من الهُدى، فَجَاهَدُوهُمْ فِي ذَلك، وَلَنْ يُضِلُ أَعْمَالُهُمْ، أي قُلَنْ يَجْعَلَ اللَّهِ أَعْمَالُهُمُ الْتِي عَمِلُوهَا فِي الدُّنْيَا ضَلاً لا عَلَيْهِمْ كُمَا أَضَلُّ أَعْمَالَ الْكَافِرِينَ، «سَيَهُديهِمْ» أي سَيُوفِقهم للعَمَل بِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى، «وَيُصْلحُ بَالْهُمْ» أي وَيُصْلحُ أَمْرَهُمْ وَحَالَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخْـرَةِ ﴿ وَيُدُخَلُّهُمْ الْجِنْةُ عَرِّفْهَا لَهُمْ ۚ أَي: وَيُدْخَلُّهُمُ اللَّهُ جِنْتُهُ الَّتِي عَرِّفَهَا وَبَيِّنَهَا لَهُمْ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلِ لَيَأْتِي مَنْزِلُهُ منَّهَا إِذَا دُخُلُهَا كُمَّا كَانَ يَأْتَي مَنْزِلُهُ فِي ٱلدُّنْيَا، لا يشكل عَليه ذلك. (جامع البيان(٢٦/٢١)).

وعلى القراءة الثانية يكون تأويل الآية: «وَالْدَيِنُ قَتَلُوا فِيْ سَبِيلِ اللَّهِ» أي قَتَلَهُم الَّذِينَ كفروا وهم يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وفلنْ يُضلُ أعْمَالُهُمْ، بل سيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، و «سَيَهْديهمْ» في الآخرة إلى طريق الجنة كما يهدي الكفار الذين قتلوهم إلى طريق النار، ويُدخلهُمُ الْجِنَّة عَرَّفَهَا لَهُمْ».

ما جاء فضل الجهاد والمجاهدين والشهداء قال تعالى: « يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَ أَدُلُكُمْ عَلَى عَزَوَ تُعِمُّ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِلَّهُ وَلَوْ يَنَّكُمُ أَلَهُ لَأَنْهُمْ مِنْهُمْ وَلَئِكِن لِيَنْلُوا بَعْضَكُم بِتَعَنِينٌ وَٱلَّذِينَ قُنْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُعِمَلُ أَعْمَلُكُمْ أَنْ سَيَهِدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْمُهُمْ (محمد: ٤-٢):

ثم بيِّن الله تعالى الحكمة من مشروعية القتال فقال: ﴿ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ »؛

يَقُولُ تَعَالَى ذَكُرُهُ: هَذَا الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ أَيُّهَا المؤمنون من قتل المشركين إذا القيتموهم في حرب، وَشُدُهُمْ وَثَاقًا بِغُدَ قَهْرِهُمْ، وَأَسْرِهُمْ، وَالْنُ وَالْفُدَاء « حَتَى تَضْعَ الْحِرْبُ أَوْزَارَهُا »، هُوَ الْحِقِّ الَّذِي ٱلْزَمَكُمْ رَبِّكُمْ، وَلُوْ يَشَاءُ رَبُّكُمْ لأَنْتَصَرَ مِنْ هَوُلاءِ الْشُركِينَ الَّذِينَ بَيِّنَ هَذَا الْحَكُمُ فيهِمْ بِعُقُوبِةٌ مِنْهُ لَهُمْ عَاجِلةً، وَكَفَاكُمُ ذَلِكَ كُلُّهُ، وَلَكُنَّهُ تَعَالَى ذَكَّرُهُ كُرِهُ الانْتَصَارَ مِنْهُمْ، وَعُقُوبِتُهُمْ عَاجِلاً إِلاَّ بِأَيْدَيِكُمْ أَيُّهَا المؤمنونَ «لَيَبْلُو بَعْضِكُمْ بِبَعْضَ» أي: ليَخْتَبِرَكُمْ بهم، فيعلم المُحاهدين متكم والصَّابرين، ويَعْلُوهُمْ بِكُمْ، فَيُعَاقَبَ بِأَيْدِيكُمْ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ، وَيَتَعَظُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ بِمِنْ أَهْلِكَ بِأَيْدِيكُمْ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ حَتَّى يُنيبُ إلى الْحقّ. (جامع البيان(٢٦/٢٦)).

كما قيال تعالى في آخير السيورة: ﴿ عَمَّ هَا لَهُ الْمُ الْمُجَهِدِينَ مِنْكُ وَالصِّنِينَ وَنَتْلُوا أَخْبَارَكُو » (محمد: ٢١)، وقَالُ تَعَالَى: ﴿ فَيَتَّلُوهُمْ مُكَذِّبُهُمُ أَلِنَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِهِمْ وَيَشْتَرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُشْفِ صُدُورً قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اللهِ وَيُدْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مِن يَشَالَهُ وَأَلِنَّهُ عَلَمْ مَكِمُّ » (التوبة: ١٤-١٥).

# فضل الجهاد في سبيل الله والاستشهاد:

« وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلُّ أَعْمَلُكُمْ ﴿ اللَّهِ سَيَّهِ دِجِمْ وَيُصْلِحُ بَالْمُمْ أَنْ وَيُدِعِلُهُمُ ٱلْمِنَّةُ عَرَّفَهَا لَمُمَّ "

اختلفت القرَّاءُ في قراءَة ذلك، فقرَأتُهُ عَامَّة قَـرًاء الْحِجَازِ وَالْكُوفَةُ بِالْأَلْفُ: وُالَّذِينَ قَاتَلُوا،

مِن عَلَامِ أَلِيمِ ﴿ لَوَهُونَ بِأَلَّهُ وَرَحُولِهِ وَخَهُدُونَ فِي سَبِيلِ أَلَّهِ بِأَمْوَا كُرُّ وَأَنْفِيكُمْ ذَلِكُوْ عَبَرُّ لَكُوْ إِن كُنْمَ لَنَائُونَ ﴿ ثَلَيْهِ لَكُو نُوْرَكُمْ وَيُعْظِكُمُ جَنَّتِ جَرِى مِن تَحْمَا ٱلْأَنْبُرُ وَسَنِكِنَ طَيْمَ فِي جَنَّتِ عَدْوَ وَلِكَ ٱلْفَرْدُ الْعَظِمْ ﴾ وأخرى خُيْرُيمًا تَصَرُّ مِنَ اللَّهِ وَفَتْعٌ فَرِيدٌ وَقَرْدٍ النَّمُونِينَ ﴾ (الصف، ١٠- ١٣).

وقال تعالى: «إِنَّ أَأَهُ أَدْنَى مِنَ أَأَدُونِهِ مِنَ أَلْفُونِهِ مِنَ الْفُونِينَ فِي الْفُونِينَ فِي الْفُونُ وَنَفُتُلُونَ وَنَفُتُلُونَ وَغَدًا عَلَيْهِ حَمَّا فِي مَنْ الْفَوْرُدِيِ وَالْإِنْمِيلِ وَالْفُرْدَانُ وَمَنَ أَوْفِ مِنْهِدِهِ مِنَ الْفَوْرُ مِنْ أَوْفِ مِنْهِدِهِ مِنَ الْفَوْرُ اللّهِ فَلَا اللّهِ مُنْ الْفَوْرُ اللّهِ فَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ فَلَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ وَاللّهِ مَنْ الْفُورُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهِ وَاللّهِ مِنْ الْفُورُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

وقال تعالى: «أَجَمَلُمْ سِمَايَةُ الْمَانِيُ وَصَارَهُ الْسَجِدِ
الْخُرَادِ كُمَنَ مَامِنَ بِاللّهِ وَالْوَدِ الْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لَا
مِسَوْنَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لَا يَهِيكِ اللّهِ الْفَالِمِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُمْ وَالْفَسِمِ أَعْظُمُ دَرَجَةً
عِندُ اللّهِ وَأُولَٰتِكَ مُ الْفَارُونَ ﴿ اللّهِ إِلْمَوْلِمِمْ وَلَهُمْ وَرَجَةً
عِندُ اللّهِ وَأُولَٰتِكَ مُ الْفَارُونَ ﴿ الْمَارُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ مِن اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَلْهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَّا لَا لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ وَلّهُ لَا لَا لَاللّهُ وَلّهُ لَلْمُولِمُ

وَعَنْ سَهُل بْنِ سَعْد السَّاعديُ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رِيَاطُ يَوْم رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «رِيَاطُ يَوْم فِي سَبِيلِ الله خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، سَوْطُ أَحَدكُمُ مِنَ الْجَنَّة خَيْرٌ مِنَ اللهُ نَيْ وَمَا عَلَيْهَا، وَالرُّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فَي سَبِيلِ الله أَوِ الْغَدُوةُ خَيْرٌ مِنَ الله أَوِ الْغَدُوةُ خَيْرٌ مِنَ الله الله وَالْغَدُوةُ خَيْرٌ مِنَ الله الله الله الله وَمَا عَلَيْهَا، (صَحيح البخاري ۲۸۹۲).

وَعَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عليه وسلم يَقُولُ: «رِبَاطُ يَوْم وَلَيْلَة خَيْرٌ مِنْ صيَام شَهْر وَقيَامِه، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهُ عَمَلُهُ الله وَالْمُعْدَدُ وَأَمْرَيَ عَلَيْهِ رِزُقُهُ، وَأَمْنَ عَمَيْهُ رِزُقُهُ، وَأَمْنَ الْفَتَانَ». (صحيح مسلم ١٩١٣).

وَعَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكَ رِضِي اللّٰهِ عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: «لَغَدُوةٌ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ». (صَحيح البخاري ٢٧٩٢).

وَعَنْ أَبِي هُرَيُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مَنْ أَضِحَابَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم بشغب فيه غَيِيْنَةٌ مِنْ مَاءِ عَذْبَةٌ فَأَعْجَبَتْهُ لطيبها فَقَالَ: لَو اعْتَرَثُتُ النَّاسَ فَأَقَمْتِ فِي هَذَا الشَّغْبِ وَلَنْ أَفْعَلَ حَتَى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم افَدَكَرَ ذَلكَ لَرْسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: فَذَكَرَ ذَلكَ لَرَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:

﴿ لاَ تَفْعَلُ، فَإِنْ مَقَامَ أَحَدكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبِعِينَ عَامًا، أَلاَ تُحَبُّونَ أَنْ يَغْفَرَ اللَّهِ ثَكُمْ وَيُدْخَلَكُمُ الْحَنَّةُ اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَالْجَنَّةُ ، (صحيح الترمذي: ١٢٥٠).

وَعَنْهُ رَضِي اللّٰهِ عِنْهِ قَالَ، قَالَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلّٰي اللّٰهِ عليهِ وسلم: «تَضَمَّنَ اللّٰهِ لَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ جَهَادًا فِي سَبِيلِهِ وَابِمَانًا بِي وَتَصَدَيقًا بِرُسُلِي فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ أَرْجَعَهُ اللّٰي مَسْكَنه الَّذِي خَرَجَ مَنْهُ نَائلًا مَا نَالُ مِنْ أَجْرِ أَلَى مَسْكَنه الَّذِي خَرَجَ مَنْهُ نَائلًا مَا نَالُ مِنْ أَجْر يُكُمّ مَنْهُ فَيْكَهُ مَنْ كَلّم أَوْنَهُ لَوْنُ مَ وَرِيحُهُ مَسْكَ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَده مَا مَنْ كَلّم يُكُلّمُ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمَ وَرِيحُهُ مَسْكَ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيده لَوْلا أَنْ يُشُقَّ عَلَى اللّٰهِ ابَدَا، وَلَكِنْ لاَ أَحِدُ ضَعَدَ فَاكُونُ مَا قَعَدْتُ عَلَى اللّٰهِ ابَدَا، وَلَكِنْ لاَ أَحِدُ سَعَةَ فَوْو فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ابَدَا، وَلَكِنْ لاَ أَحِدُ سَعَةَ فَاحِمْلَهُمْ، وَلاَ يَجِدُونَ سَعَةً، وَيَشُقَ عَلَيْهِمْ أَنْ فَيْ اللّٰهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَعَنْهُ رَضِي اللّه عنه قَالَ: قَيلُ للنّبِيُ عَلَى اللّه عنه قَالَ: قَيلُ للنّبِيُ عَلَى اللّه عز الله عنه الله عليه وسلم: مَا يَعْدلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلُ اللّه عز وجل؟ قَالَ: ﴿لاَ تَسْتَطيعُونَهُ ﴾. قَالُ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلَكَ يَقُولُ: ﴿لاَ تَسْتَطيعُونَهُ ﴾. وَقَالَ فِي الثّالثَة: «مَثلُ اللّجَاهد فِي سَبِيلِ اللّه كَمَثلِ الصَّاثِم الْقَائِم الْقَانَت بِآيَاتَ اللّهُ لاَ يَغْتُرُمنَ صيامَ وَلاَ صَلاَة حَتَى يَرْجِعَ النّجَاهد فِي سَبِيلِ اللّهِ تَعَالَى ». وَلاَ صَلاة حَتَى يَرْجِعَ النّجَاهد فِي سَبِيلِ اللّهِ تَعَالَى ». وَلاَ صَلاة حَتَى يَرْجِعَ النّجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللّهِ تَعَالَى ». (صحيح البخاري ٢٧٨٥).

وَعَنْهُ رَضِي الله عنه عَن النّبِيُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَرَسُولُه، وَأَقَامَ الصَّلاَة، وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًا عَلَى اللّهَ أَنْ يُدْخَلُهُ الْحِنَّة هَاجَرَ في سَبِيلِ اللّه، أَوْ جَلَسَ فَ أَرْضِهُ اللّتِي وُلاَ فَيها ». قَالُواً: يَا رَسُولَ اللّه الْقَالاَ ثَنْبُيْ النّاسَ فيها ». قَالُواً: يَا رَسُولَ اللّه الْقَالاَ ثَنْبُيْ النّاسَ بَذَلكَ. قَالَ: «إِنْ فِي الْجَنَّة مَاثَة دَرَجَة أَعَدها اللّه لَلْمُجَاهدينَ في سَبِيله، كُلُّ دَرَجَتَيْنُ مَا بَيْنَهُمَا كُمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضَ، فَإِذَا سَأَتْتُمُ الله فَسَلُوهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضَ، فَإِذَا سَأَتْتُمُ الله فَسَلُوهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضَ، قَادًا سَأَتُتُمُ الله فَسَلُوهُ عَنْ الشَّهُ الله قَسَلُوهُ عَنْ الله قَلْدُونُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّة». (صحيح عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَرُ أَنْهَارُ الْجَنَّة». (صحيح البخاري ۲۷۹۰). وغير ذلك من الأحاديث.

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.



# صيغ الاستثمار الإسلامي

الحلقة الثانية

## الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، بد،

قلا يزال الحديث متصلاً عن صور الاستثمار الإسلامي للمال، فنقول وبالله تعالى التوفيق،

من أهم صيغ الاستثمار الاسلامي الحلال ما

المالي

# أولاء الاستثمار الذاتيء

أي، يقوم الفرد صاحب المال بتشغيله بنفسه أو يشتري به محلات تجارية ويؤجرها أو يشتري سلعًا معمرة للمستقبل، ويجب أن يضع الفرد نصب عينيه دائماً تنمية ماله ولا يتركه عاطلا نصب عينيه دائماً تنمية ماله ولا يتركه عاطلا الحالات الاستثمار الحالال مفتوحة ميسرة والحرم هو الذي ورد نصّ بتحريمه... كما يجب أن يتأكد من الحلي فن مجال الاستثمار وفي الوسيلة إليه مع (مشروعية الوسيلة إليه مع (مشروعية الوسيلة) وهذه الوسيلة تصلح لمن عنده خبرة في مجالات الأعمال ولا تصلح لمن لا يستطيعون ضرباً في الأرض مثل الوظفين والأرامل والشيوخ ونحوهم.

# ثانيا، الاستثمار عن طريق نظام المضاربة الإسلامية،

وهو نوع من أنواع المشاركة بين صاحب رأس المال وصاحب العمل حيث يتوفر لدى الأول رأس المال وتنقصه الخبرة العملية أو يصعب عليه القيام بممارسة المعاملات، ويتوفر لدى الثاني الخبرة والمقدرة على ممارسة نشاط المعاملات سواء أكانت تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية ويتفقان سويًا على توزيع عائد ربح عمليات المعاملات المعلية كل فترة زمنية بينهما بنسبة يتفقان عليها أي: تطبيق قاعدة الغنم بالغرم.

وهناك شروط لعقد الضاربة... ولكن قد تتخذ أشكالاً مختلفة وكل أشكالها مشروعة ما لم تكن في أيِّ منها مخالفة صريحة لنصُّ شرعي، ومن أكثر نظم المضاربة شيوعاً ما يلي،

(أ) نظام المضارية المطلقة؛ وهي التي لا

# استان آگرد. حسین حسین شحاته

الأستاذ بجامعة الأزهر

تتقيد بضترة زمنية أو بمكان أو بنوع النشاط أو تحديد الشخص الذي يقوم بالعمل أو بأي قيد من القيود الأخرى ما عدا القيود الشرعية.

(ب) نظام المضاربة المقيدة، وهي ما قيدت بشروط بعينها وقد تأتي القيود على الزمان أو المكان أو نوع النشاط... أو غير ذلك.

ومن الضوابط الشرعية للمضارية الإسلامية ما يلي:

- أن تكون في مجالات الحلال الطيب.

.أن لا يضمن صاحب العمل رأس مال المضارب.

. أن لا يضمن صاحب العمل ربحاً محدداً مسبقاً لصاحب المال.

. يضمن صاحب العمل لصاحب المال التعدي والإهمال.

وحتى يمكن تطبيق هذه الوسيلة أو الصيغة يجب أن يتواهر في صاحب العمل: الأمانة والصدق والكضاءة الفنية، وهذا يتطلب من صاحب المال أن يختار الخبراء ومن يخافون الله.

# فالثاء استثمار المال بطريق المشاركة،

يُقصد بالشاركة في هذا القام أن يشترك اثنان أو أكثر في تجارة أو صناعة أو زراعة أو تقديم الخدمات للغير كل منهم يقدم مالاً وعملاً، على أن يقتسما ما يسوقه الله إليهم من ربح حسب ما يتفقان عليه، وإذا خسرا توزع بينهم الخسارة بنسبة حصة كل منهما في رأس المال.

وتتعدد صور ونظم المشاركة حسب طبيعة الشركاء والعمليات التي سوف يقومون بها.. وقي ضوء القاعدة الشرعية، أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة ما لم يصطدم بنص شرعي يوجب التحريم فكل المشاركة المنتهية فمنها المشاركة المنتهية بالتمليك، ويعتبر استثمار الأموال طبقاً لنظام

المشاركة من أهم الطرق المشروعة لملاءمتها مع طبيعة المشروعات الاقتصادية المعاصرة، وهناك طرق مختلفة للمشاركة أجازها فقهاء الإسلام نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:

(i) شركات المفاوضة، وتتمثل في أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في نشاط اقتصادي، بشرط أن يكونا متساويين في رأس مالهما، وتصرفاتهما، ودينهما، ويكون كل واحد منهما كفيلا عن الآخرفيما يجب عليه من شراء وبيع، كما قد يكون وكيلا عنه، ولا يصح أن يكون تصرف أحد الشركاء أكثر من تصرف الأخريان، وتوزع الأرباح والخسارة بينهما بالتساوي أو حسب الاتفاق، وهي تشبه شركات التضامن في هذا الزمن.

(ب) شركات العنان؛ وتتمثل في أن يشترك اثنان أو أكثر في مال لهما على أن يتجروا فيه ويسوزع الربسح والخسسارة بينهما بنسب معينة حسب الاتفاق ولا يشترط فيها المساواة في المال والتصرف والدين ولا في توزيع الأرباح، وتماثل شركات الأشخاص مشل التضامين والتوصية

(ج) شركات الوجوه: تقوم فكرة شركات الوجوه على جاه أحد الشركاء وثقة التجار به، فهي شركات تقوم على الدمم من غير صنعة ولا مال وتعتمد على الائتمان الممنوح من صاحب البضاعة للأخر الذي يحسن عمليــة التوزيـع مقابــل حصــة مــن الأريــاح يتفقون عليها

ومن متطلبات هذه الصيغ وجود الشريك الأمين الصادق الكفء ومجال الاستثمار الحلال الطيب، كما يجب أن تكتب العقود وتوشق ويوضح فيها شروط الإدارة وتوزيع الأرباح والخسائر والتصفيلة أو التخارج أو نحو ذلك، وهذه الشركات هي قوام النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للمجتمع وتعالج مشكلة التضخم لأن الأموال تكون مستثمرة في أصول عينية.

# رابعاً؛ استثمار المال عن طريق الساهمات يا رؤوس أموال الشركات المساهمة

تعتبر شركات المساهمة وما في حكمها من صيغ الاستثمار التي أجازها الفقهاء المعاصرون لأنها تقوم على أساس قاعدة المشاركة في الريح

والخسارة (الغنم بالغرم) بشرط أن تعمل في مجال الحلال الطيب.

ورأس مال الشركة الساهمة مقسم إلى حصص يطلق على كل حصة سهم، ويعتبر حامل السهم شريكا فيصافى موجودات (أصول) الشركة، وفي نهاية كل

فترة مالية تحسب النتائج فإذا كانت ريحا يوزع على حملة الأسهم بضوابط قانونية الأسهم بحسب ما يمتلك كل منهم.

وتعتبر الشركات بصفة عامة والشركات الساهمة بصفة خاصة من دعائم الأنشطة الاقتصادية في أى دولة وبدونها يكون الكساد والتخلف، وتحاول الدول وضع النظم وسن القوانين لتشجيع هذا المجال من الاستثمار.

كما تعتبر الأسهم من أهم الأوراق المالية التى يتم التعامل عليها في سوق الأوراق المالية حيث تسهل من انسياب الأموال لتمويل المشروعات وهذا ما تسعى الدول لتحقيقه.

# خامسا واستثمار الأموال بنظام المضاربة الإسلامية مع البنوك الإسلامية:

لقد أسست المصارف الإسلامية على أساس تجميع المال بصيفة المضاربة الإسلامية، فالعقد الذي بين المستثمر وبين المصرف الإسلامي هو عقد مضارية يقوم على أساس قاعدة (الفنم بالغرم ولا مكسب بلا خسارة) ويقوم المصرف الإسلامي بتشغيل تلك الأموال واستثمارها مع الغير بصيغ المشاركة والمرابحة والإجارة والاستصناع والسلم ونحو ذلك، وما يأتي من ربح يوزع بينه وبين أصحاب الأموال وتقوم هيئات الرقابة فجالمسارف الإسلامية بالاطمئنان من أن هذه العاملات تتم وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتعطى بدلك شهادة تنشر مع القوائم المالية.

إن العضود التي بين أصحاب الأموال (المستثمرين-المودعين)وبين المصرف الإسلامي هي عقود مضاربة لا يضمن فيها المصرف ربحا معينا ولا يحدده مقدما بل يُعرف بعد استثمار هذه الأموال في تمويل المشروعات ومعرفة الأرياح الفعلية التي تقسم بينهم وبين المصرف وذلك في نهاية كل فترة مالية.





وبالرغم من الشبهات أو الأخطاء التي تقع فيها بعض المصارف الإسلامية في بعض الدول العربية والأجنبية إلا أنها في مجملها أفضل من إيداع الأموال في البنوك التقليدية التي هي موضع شك وريبة ولا يطمئن إليها كثير من

التاس

وهناك فرق شاسع بين أن تتعامل مع بنك يجتهد ليطبق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وبين بنك علماني يفصل بين الدين وللعاملات ويتعامل بالربا ولو شمى باسم آخر.

وفى هذا المقام نناشد المسئولين عن المصارف الإسلامية بأن يتقوا الله في معاملاتهم، كما نطلب من هيئات الرقابة الشرعية بذل المزيد من الجهد في الرقابة الفعالة لتأكيد الثقة وتجنب الشك وسد الذرائع أمام الناس.

# سادسا: استثمار الأموال. من خلال المؤسسات التعاونية:

تقوم المؤسسات التعاونية المختلفة على نظام المساهمة والمشاركة وفقاً لأسس معينة ولا تختلف هذه المؤسسات عن نظام الاستثمار في الشركات إلا من حيث نظم العمل والإدارة حيث تقوم على أساس قاعدة (المشاركة في الربح والخسارة، الغنم بالغرم) وعدم ضمان ربح معين.

ومن أمثلة ذلك تعاونيات الإسكان، تعاونيات النقل، تعاونيات التعليم، تعاونيات التأمين.

هناك صيغ استثمار أخرى ضاق المقام لبيانها مشل الزارعة والمساقاة والسلم والاستصناع والإجارة المنتهية بالتمليك وما ذكر كان على سبيل المثال لا الحصر.

# الخلاصة في سلوك السلم عند استثمار المال:

- ثقد أحل الله الربح الناتج من الأنشطة المختلفة الحلال الطيبة وحرم الربا.
- تجنب المعاملات التي فيها شبهات، فالحالال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه،

فاتق الله أيها المستثمر.

- الالتزام بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، ولا تغتر بالحرام ولو كثر المتعاملون به.
- عندما يحرم الله باباً من المعاملات يفتح أبوابا شتى من الحلال فسبحانه وتعالى الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
- ليسى على ما يقال: (ضعها في رقبة عالم واخرج منها سالم) أي دليل من الكتاب أو السنة (ابل يجب التحري والاطمئنان إلى الأدلة واستفت قلبك.
- ليست هناك مصلحة مرسلة تتعارض مع نصوص الكتاب والسنة.
- لقد خُتمت آيات الربا بالتذكير بالإيمان والتقوى فاتقوا يوماً تُرجعون فيه إلى الله... فهل أنتم متقون؟

خلاصة القول: توجد ضوابط شرعية تحكم السلوك الاقتصادي الإنتاجي والاستهلاكي والاستثماري في الاقتصاد الإسلامي. فالإنتاج يعتبر أهم مقومات تعمير الأرض لأنه يشبع الحاجات المادية والمعنويــة، وإشباع الحاجــات الضروريـة يكون لحضظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وتوجد مسئوليات لكل من الدولة والفرد تجاه العملية الإنتاجية، وتوجد مقومات إسلامية لزيادة الإنتاجية وتحسين الجودة. كما توجد ضوابط شرعية لسلوك المستهلك ومقومات للسلوك الرشيد في الاقتصاد الإسلامي، وأهم الضوابط الشرعية هي الإنضاق على المباح شرعًا (الحالال الطيب) والاعتدال (بدون إسراف أو تقتير) والإنفاق وفضًا لمبدأ الأولويات الإسلامية، كما توجد ضوابط شرعية في تجنب المحرمات أيضا توجد ضوابط شرعية ومقومات للسلوك الاستثماري، وصيغ بديلة للاستثمار وفقا لنظام الفائدة الربوية وهي صيغ الاستثمار الإسلامي، وتتكامل السلوكيات الإنتاجيــة والاستهلاكية والاستثمارية في النظام الاقتصادي الإسلامي بهدف علاج الشكلات الاقتصادية.

وللحديث بقيــة إن شــاء الله، والحمد لله رب العالمين.



البيعة العامة وخطبة الولاية

الحمد لله البدئ العيد الفعال لما يربد والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي جاء بالحق السديد، أما يعدُ،

ففي لقائنا السابق تحدثنا عن اجتماع السقيفة، وكيف تمت البيعة الخاصة من الحاضرين من الأنصار والمهاجرين في السقيفة كأهل الحل والعقد المخوَّلين باختيار الخليفة، ورأينا كيف وافق الأنصار على اختيار أبي بكر ومبايعته بعد أن كانوا قد أرادوا زعيم الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه للخلافة، وكيف قام زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال: «أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين، ونحن كنا أنصار رسول الله فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره ثم أخذ بيد أبي بكر، فقال: هذا صاحبكم».

وزيد بن ثابت رضي الله عنه من الأنصار، وهذا يدل على أن هؤلاء الرجال الكبار لم يكونوا منقادين بالهوى ولا بالعصبية، ولا حب الرياسة، بل كانوا منقادين بالوحي، وقد اجتهد كل منهم رأيه، لكن الجميع انقادوا للوحي من الكتاب والسنة عندما ذكرهم به أبو بكر رضي الله عنه، فترك الجميع اجتهادهم خلف ظهورهم؛ لأنه لا اجتهاد مع نص، فكانوا جميعًا وقّافين عند حدود الله؛ لأن هدف الجميع كان درء الفتنة وجمع الأمة ونبذ الفرقة، فلما وجدوا ذلك متحققًا- بإذن الله- في ولاية أبي

بکر ٹم یتردد أحد فے مبایعته بما

فيهم سعد بن عبادة رضي الله عنه، وهكذا تمت البيعة الخاصة لأبي بكر.

والأن نقف في هذا اللقاء مع ما حدث في اليوم التالي:

حدث في اليوم التالي أمران مهمان: الأول: البيعة العامة، والثاني: خطبة أبي بكر رضي الله عنه، وهذا ما نستعين بالله على مناقشته.

الأمر الأول: البيعة العامة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ونترك الحديث هذا للصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه حيث يقول: «لما بويع أبو بكر في السقيفة، وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر فقام عمر رضي الله عنه فتكلم قبل أبي بكر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله قد جمع أمركم على خيركم؛ صاحب رسول الله وثاني اثنين إذ هما في الغار، فقوموا فبايعوه فبايع الناس أبا بكر البيعة العامة بعد بيعة السقيفة».

نعم تمت البيعة العامة، وهذا ما كان يحرص عليه عمر رضي الله عنه؛ لأن كثيرًا من المهاجرين لم يكن حاضرًا في السقيفة، وبخاصة علي رضي

الله عنه والزبير بن العوام رضي الله عنه والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم،

ويدل لذلك ما أخرجه ابن سعد والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «وصعد أبو بكر المنبر، فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير فدعا بالزبير فجاء، فقال: قلت: ابن عمة رسول الله وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال: لا تثريب فقام فبايعه، ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليًا فدعا به فجاء، فقال: قلت: ابن عم رسول الله وختنه على ابنته أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله، فقام فبايعه». وهكذا تمت البيعة الخاصة والعامة لأبي بكر رضي الله عنه، ولا ينكر ذلك إلا صاحب هوى نعوذ بالله منه.

### تنبيك عهم

قد كثر اللغط بل والكذب حول بيعة على رضى الله عنه، بل زعم من زعم من الروافض أن عليًا كان أحق بالخلافة من أبي بكر، وهذا زعم باطل لا أساس له من الصحة تنقضه النصوص الصريحة الصحيحة التي جاءت في هذا الموضوع، وقد قدمنا جزءًا منها، وكذلك تنقضه سيرة عمر رضى الله عنه وصحبته الكريمة لأبي بكر وعمر وعثمان، وكذلك تنقضه أخلاقه وصفاته الكريمة وشجاعته وجرأته في الحق بل تصريحه بذلك رضى الله عنه عندما قدم إلى البصرة في خلافته، وقد سأله ابن الكواء وقيس بن عبادة عن حقيقة أمر الوصية، فقال لهما رضى الله عنه: «لو كان عندى من النبي عهد في ذلك- يعنى في الخلافة- ما تركت أخا بني تميم بن مرة وعمر بن الخطاب يقومان على منبره ولقاتلتهما ولو لم أجد إلا بُردي هذا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل قتلا ولم يمت فجأة، بل مكث بيننا أيامًا وليالي يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فيأمرأبا بكر فيصلى بالناس وهو يرى مكانى، وقد حاوثت عائشة رضى الله عنها أن تصرفه عن أبي بكر فغضب، وأصر على قوله: مروا أيا بكريصل بالتاس.

ثم تابع علي رضي الله عنه قوله: فلما قبض الله نبيه ونظرنا في أمورنا فاخترنا لدنيانا من

رضيه النبي لديننا، وكانت الصلاة أصل الإسلام وهي أعظم الأمور وقوام الدين فبايعنا أبا بكر وكان لذلك أهلاً، ولم يختلف عليه منا اثنان، ولم نقطع منه البراءة فأديت إلى أبي بكر حقه وعرفت له فضله وطاعته وغزوت معه في جنده، وكنت آخذ إذا أعطاني، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بين يديه الحدود بسوطي».

وهذا قول جيد يوافق العقول السليمة والنصوص الصريحة الصحيحة، ويوافق سيرة علي مع أبي بكر وعمر وعثمان وإجماع الصحابة، وقد نقله صاحب تاريخ الإسلام، والأدلة على صدق هذا القول نقلها علماء أجلاء مثل ابن كثير وغيره ولا يتسع المجال هنا لمزيد بسط.

# الأمر الثاني: خطبة أبي بكر بعد البيعة:

وبعد أن تمت البيعة العامة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبي بكر وكان جالسًا على منبر رسول الله تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أربح عليه حقه إن شاء الله، والقوي منكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله؛ لا يدع قوم الجهاد في سبيل إلا ضربهم الله بالدل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمّهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله». (نقله ابن كثير في البداية وصحح سنده).

وهذه الخطبة بالمصطلح الحديث في علم السياسة تسمى خطبة العرش التي بين فيها الخليفة أو الملك أو الرئيس برنامج عمله في إدارة شئون الحكم، وهي خطبة ليست بفارسية، ولا رومية، ولا حتى عربية، وإن كانت بلسان عربي (أقصد أنها ليست على النظام الجاهلي الذي كان يحكم قبل الإسلام)، وهي كذلك ليست خطبة شيوعية اشتراكية تتحكم فيها الدولة في حياة الناس وحركاتهم وسكناتهم واقتصادهم وحرياتهم، وهي ليست خطبة رأسمالية يتحكم الأغنياء

فيها في مصير الفقراء، وليست خطبة في دولة ليبرالية تنطلق فيها الحريات بغير قيد ولا شرط، وليست خطبة ميكافيلية الغاية فيها تبرر الوسيلة ويستحل فيها الحكام كل الأساليب الخبيثة للوصول إلى أهدافهم مذمومة كانت أوممدوحة.

إنما هي خطبة لدولة تستمد من كتاب الله وسنة رسوله ويحكمها حاكم مسلم لا يرى له فضلاً على غيره من الناس وإن كان هو أفضلهم حقّاً، دولة يحترم فيها الحاكم حق كل فرد مسلم ويسوسهم بالعدل والإحسان ويُعلى من شأن الصدق والأمانة ويحدر من الكذب والخيانة، يعلي من شأن الجهاد الذي تصان به الحرمات ويتحقق به عزة الدين وعزة المؤمنين، دولة تصان فيها الحقوق والحرمات وتحارب فيها الرذيلة، وتشاع فيها الفضيلة، ويطاع فيها الله ورسوله ويحكمها قانون؛ «لا طاعة لمخلوق فيه معصية الخالق».

هذه نظرة مجملة إلى هذه الخطبة العظيمة النادرة، وأرجو أن يتسع المجال الآن للوقوف مع بعض المعاني السامية التي جاءت بهذه الخطبة الفريدة والتي قد جمعت على اختصارها أمهات المسائل في صلاح دنيا الناس ودينهم فهي جديرة بالتأمل فيها:

ا- قول أبي بكر رضي الله عنه: «إني وُلُيت عليكم ولست بخيركم»، بلى والله هو خيرهم كافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه من قوم يحسنون العمل ويسينون الظن بأنفسهم وهم قوم وصفهم الله سبحانه في كتابه بقوله تعالى: «إِنَّ اللَّيْنَ هُمْ مِنْ خَشِيةً رَبِّم مُّ مُنْ فَقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ فَوْوُنَ مَا مَانُوا فَوْمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ فَوْوُنَ مَا مَانُوا فَوْمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ فَوْمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ مَا مَانُوا فَوْمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ مَا مَانُوا فَوْمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ مَا مَانُوا فَوْمُونَ فِي الْمُؤْمِنَ فِي الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنَ فِي الْمُؤْمِنَ فِي الْمُؤْمِنَ فِي الْمُؤْمِنَ فِي الْمُؤْمِنَ فِي الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنَ فِي الْمُؤْمِنَ فِي الْمُؤْمِنَ فِي الْمُؤْمِنَ فِي الْمُؤْمِنَ فِي الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنَ فَي اللَّهُ مِنْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهِينَ فَيْ الْمُؤْمِنَ فَي الْمُؤْمِنَ فَي اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَالِكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكَا

فهذه بلا شك أوصاف الجيل الأول من الصحابة الكرام وفي مقدمتهم أبو بكر رضي الله عنه.

٢- وقوله رضي الله عنه : «إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني » هذا إقرار بعدم العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرار بواجب النصح لولاة الأمر (بضوابطه الشرعية)، ولم يقل لهم: «ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل

الرشاد». وهي مقولة فرعون لقومه ومقولة كل حاكم مستند قبل فرعون وبعده.

"- وفي قوله رضي الله عنه: "الصدق أمانة والكذب خيانة". إقرار بالمبدأ الذي يحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وهو الذي يطلقون عليه اليوم مبدأ الشفافية والمصارحة، فإن غياب الصدق والمصارحة بين الحاكم وشعبه خيانة للأمانة منه ومنهم، فإن أساس نجاح العلاقة بين الجميع هي الصدق سواء كان من الحاكم لشعبه أو من الأمة مع الحاكم، أو من أفراد الأمة وبعضهم، فالصدق يهدي إلى البر، وهو جماع الخير والذي بدوره يهدي إلى الحنة.

وفي قوله رضي الله عنه: «الضعيف فيكم قوي عندي حتى آريح (أي أعيد) الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آريح (أي أعيد) الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه « هذا مبدأ العدالة الاجتماعية الذي هو أساس الملك وأساس الأمن والاستقرار وضياع العدل طريق إلى الهلاك، وهو قدم المشيئة واستمد العون في الله إقامة هذا البدأ العظيم، ثم أقر بعد ذلك واجب الحاكم في قيادة الأمة للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله والحفاظ على دين الأمة ومقدساتها وشعائرها ودفع الأعداء المتربصين بالأمة، فذلك سبيل عزتها وكرامتها والحافظ على بيضتها.

 4- ثم أقر مبدأ إشاعة الفضيلة ومحاربة الرذيلة وأوضح أن إشاعة الفاحشة في الأمة سبب كل بلاء.

٥- ثم أقر أهم البادئ أن طاعته منهم مرهونة بطاعته هو لله ورسوله، فإن عصى الله ورسوله فلا طاعة له عليهم فيما عصى فيه الله ورسوله، فليست هناك طاعة مطلقة إلا لله ورسوله وكل طاعة لمخلوق مشروطة بطاعته لله ورسوله.

إن العالم بأسره بشرقه وغربه شماله وجنوبه في حاجة لتعلم هذه المبادئ التي استخلصها أبو بكر رضي الله عنه من الكتاب والسنة فهي مبادئ إسلامية ريانية تحكم سياسة البشر، فكم يحتاج هذا الدين العظيم إلى رجال صادقين يفهمونه ويعملون به ويدعون البشرية إليه.

والحمد لله رب العالمين.



# تذكير الأحباب بالفرق بين العرض ومناقشة الحساب

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد..

فلا تزال القلوب تذوب من كمد لما ألم بأمة الإسلام من أهوال وآلام، لكننا نرجو أن تكون سحابة صيف توشك أن تنتهى، فليس ضياء القدس بحديث شهر قد عبر، ولا استحلال الدماء العصومة بجرح واندمل، ولا ما يشابه هذه الأخطار، لكننا نستبشرإن شاء الله؛ إذ إن مع العسر يسرًا، والنصر مع الصبر، ولكنها أسباب يجريها الله عز وجل، وعبادة وقت يكلف بها أولياءه، فليست الأماني بكافية، فلابد من حساب النفس لتشخيص الداء (من يعمل سوءا يجزيه)، فيم كسبت أيدينا ويعفو ربنا عن كثير، ولقد رجوت أن تكون وقفة الحساب في الدنيا، كما أنها سبب في الرحمة من مناقشة الحساب في الآخرة، أن تكون سببًا في رفع بلاء الدنيا أيضاً ، فكان حديث أمنا عائشة رضى الله عنها في الصحيحين وغيرهما.

# الحديث:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حُوسِبَ يوم القيامة عُذَبَ. فقلت: أليس قد قال الله عز وجل «فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا»؟ فقال: ليس ذاك الحساب، إنما ذاك العرض؛ من تُوقِشَ الحساب يوم القيامة عُذَبَ».

# اسان کے د . مرزوق محمد مرزوق

# التخريج:

الحديث متفق عليه؛ رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب من نوقش الحساب عذب (٤٩٣٩) (٢٥٣٦)، ورواه مسلم في كتاب التفسير باب: في قوله تعالى: «فسوف يحاسب حساباً يسيراً» (٢٨٧٦)

### المعنى العام:

قوله صلى الله عليه وسلم: «من حوسب عُذُب» هو من الاستقصاء في المحاسبة والمطالبة بالجليل والحقير وترك المسامحة، فلما سمعت أم المؤمنين ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم استشكل عليها الأمر، فكيف من يحاسب يُعذَب وقد قال الله: (فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا)، لذا قالت رضي الله عنها: أليس يقول الله-تعالى-: (فسوف يحاسب حسابًا يسيرًا)؟

ولأحمد من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: «اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا» فلما انصرف قلت: يا رسول الله، ما الحساب اليسير؟ قال: «أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه، وأن هذا اليسير هو العرض؛ إن من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هَلك».

لذا رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم مبينًا لها أن ذلك هو العرض، وأن مَن تُوقش الحساب فليس حسابه باليسير

فهو المعذّب، والله أعلم. ينظر فتح الباري شرح صحيح البخاري (٦٥٤١/١٥)، وفتح المنعم شرح صحيح مسلم، والصواعق المرسلة (١٠٥٤/٣).

# بعض ما يستفاد من العديث:

الأول: الحديث حجة في إثبات الحساب واثبات العرض وهما مسألتان عقديتان ثابتتان بالكتاب والسنة والإجماع، ولو لم تثبتا إلا بمثل هذا الحديث لكفى؛ إذ الحديث النبوي عمومًا حجة بنفسه في العقائد والأحكام؛ خلافًا لمن أنكر ذلك.

الثاني: أن مجرد مناقشة الحساب والسؤال عن الصغيرة والكبيرة نوع من العذاب حتى ولو عُفي عن صاحبه بعد ذلك؛ قال الحافظ في الفتح: «قال عياض؛ فوله: «عُذُب» له معنيان: أحدهما: أن نفس مناقشة الحساب وعرض الذنوب والتوقيف على قبيح ما سلف والتوبيخ تعذيب، الثاني أنه يفضي إلى استحقاق العذاب؛ إذ لا حسنة للعبد إلا من عند الله لاقداره عليها وتفضله عليه بها وهدايته لها، ولأن الخالص لوجهه قليل، ويؤيد هذا الثاني قوله في الرواية الأخرى ويؤيد هذا الثاني قوله في الرواية الأخرى الصحيح، لأن التقصير غالب على الناس فمن استقصي عليه ولم يُسامح هلك».

الثالث: وفيه من آداب العالم والمتعلم: جواز مراجعة المتعلّم للعالم، وصبر العالم على المتعلم.

الرابع: وقد أخرته للتفصيل فيه- هو بيان الفرق بين العرض ومناقشة الحساب: وفي هذا أستعين بالله وأستغفره وأقول:

# الناس يوم القيامة في حسابهم على أقسام:

 ١- منهم من يدخل الجنة بلا جزاء ولا حساب... كما جاء في حديث السبعين ألفًا، كما قال صلى الله عليه وسلم (يدخل

الجنة من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب؛ هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون) رواه البخاري وغيره واللفظ للبخاري. وزاد الترمذي «مع كل ألف سبعون ألفًا وثلاث حثيات من حثيات ربي عزوجل». وقال الألباني: صحيح.

ولا يشترط أن يكون هؤلاء هم أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد ورد في السنة ما يدل على أن ممن يحاسب قبل دخول الجنة من هو أفضل من هؤلاء السبعين ألفًا، قال الحافظ في الفتح؛ (ج١٥/ح١٥١)؛ وقد أخرج أحمد من حديث رفاعة الجهني؛ «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفًا بغير حساب، وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبؤوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن الجنة».

۲- ومنهم من يحاسب حسابًا عسيرًا ومناقشتهم مناقشة ذنوب.. وهؤلاء هم الكفار والمشركون... يناقشهم الله أعمالهم حتى يزيد ندمهم وتعظم خيبتهم ثم يدخلهم النار.

٣- أما عموم المسلمين... فينقسم حسابهم إلى أقسام:

- قسم غلبت حسناته على سيئاته... فهؤلاء تعرض أعمالهم على الله ويقررهم بها.. فيقرون بذنوبهم ويعترفون فيسترها الله عليهم ويغفر لهم بفضله ورحمته.
- وأهل الأعراف.. وهم أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم.. فهؤلاء مردهم إلى رحمة الله تعالى.. إن شاء عضا عنهم وإن شاء عذّبهم.
- قسم غلبت سيئاته حسناته وقد استحقوا عقاب الله.. لكنهم تحت المشيئة.. إن شاء عذبهم وإن شاء عضا عنهم. ينظر ( فتح الباري ٤٠٢/١١) وعليه:

١- العرض العام وهو للصالح والطالح.

٢- العرض بغير حساب وهو لطائفة من
 المؤمنين (سبعون ألفًا يدخلون الجنة).

 ٣- العرض مع الحساب اليسير وهو ( فأما من أوتى كتابه بيمينه....).

- العرض مع الحساب والمناقشة ويلزمه العذاب وهو نوعان: الأول: لعصاة المؤمنين الذين كتب الله لهم العفو ومن ذلك حديث النجوى (يدنو أحدكم من ريه حتى يضع كنفه عليه فيقول: أعلمت كذا وكذا؟ فيقول: نعم، فيقوره، ثم يقول له: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم)، فهذه المناقشة وهذا الاعتذار نوع من التوبيخ والعذاب. قال المناوي في شرح الجامع الصغير: (من نُوقشَ الحساب) أي عُوسرَ فيه (عُذَبَ) أي تكون نفس تلك المضايقة عذابًا أو سببًا مفضيًا للعذاب الهداب المضايقة عذابًا أو سببًا مفضيًا للعذاب الهداب الهي المضايقة عذابًا أو سببًا مفضيًا للعذاب الهي المناوي المنا

- والثاني: العرض مع الحساب والمناقشة ما يكون هلاكًا كما هو الحال مع مَن يُعذَّب من عصاة المؤمنين غير المعفو عنهم أو مع الكافرين، وتختلف مناقشة من يعذب من عصاة المؤمنين عمن يعذب من الكافرين؛ إذ الكافرون لا حسنات لهم، فتكون مناقشتهم مجرد إيقافهم على أعمالهم.

قال الشيخ محمد خليل هرَاس-رحمه الله- في شرحه على الواسطية، عند شرحه لقول المؤلف: «يُحَاسبُ الله الخَلائق، وَيَخْلُو بِعَبْدهِ اللهُ الْخَلائق، وَيَخْلُو بِعَبْدهِ اللهُ الْخَلائق، وَيَخْلُو بِعَبْدهِ اللهُ الْخَلائق، وَيَخْلُو بِعَبْدهِ اللهُ الْخُطَارُهُ وَيَخْلُو بِعَبْدهِ اللهُ الْخُطَارُةُ وَصَفَ ذَلِكَ فَي الْكَثَابِ وَالسُّنَةَ وَأَمًا الْكُفَّارُهُ فَلا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةَ مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتُهُ وَسَيْنَاتُهُ وَاللهُ هَمْ وَلَكِنْ تَعْدُ أَعْمَالُهُمْ ، فَتُحْصَى ، فَيُوقَفُونَ عَلَيْهَا وَيُقْرَرُونَ بِهَا » . (وهذا مع اختلاف درجات ويُقْرَرُونَ بِهَا » . (وهذا مع اختلاف درجات العذاب) .

- هذا وننبه على فائدتين ليستا من الحديث لكن تتعلقان بعفو الله عزوجل:

الفائدة الأولى: ليس معنى العفو أن تضيع حقوق العباد ففي الحساب تؤدَّى كلُّ الحقوق لأصحابها؛ حتى يصل العدل أن تُقضَى حقوق البهائم إليها، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لتؤدُّنُ الحقوقَ إلى أهلها يوم القيامة، حتى يُقَاد للشاة الجَلْحَاء من الشاة الجَلْحَاء من الشاة القَرْناء)) مسلم ((۲۰۸۲)

الفائدة الثانية، وليس معنى العفو أنه استحقاق للعبد؛ فإن العبد مهما كان محسنًا فإن دخوله الجنة تفضّل من الله عز وجلّ وامتنان على عباده؛ إذ إن دخول الجنة برحمة الله.

وختامًا، فإننا لازلنا نذكر أنفسنا وإخواننا أن المخرج من الفتن والأزمات التي تلم بالأمة عامة وبالفرد خاصة إنما هي بتحقيق الإيمان ابتداء، والذي من وسائله الوقوف على مثل هذه الدقائق التي من شأنها أن يراجع العبد نفسه إذ يتصور والأرض تشرق بنور ربها ويتجلى الله للقضاء بين عباده وكلهم يُعرَضُون على الملك الجبار لا تخفى منهم خافية، والخلائق على اختلاف أصنافهم من أقطار الأرض من الأولين والأخرين في أرض المحشر ينتظرون فصل القضاء وما زالت الشمس فوق الرؤوس متعامدة وما زال الناس يلجمهم العرق، والقلوب، واجفة، الناس يلجمهم العرق، والقلوب، واجفة، والأبصار خاشعة.

فانظرياأخي في هول ذلك اليوم وشدته، وقد تناثرت من فوقهم نجوم السماء وطُمست الشمس والقمر وأظلمت الأرض لخمود سراجها، فبينما هم كذلك، تتنزل ملائكة من أرجاء السماء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والكل ينتظر عفو الله العفو؛ فاللهم اشملنا بعفوك يا أرحم الراحمين، وأدخلنا الجنة مع عبادك الصالحين، والحمد لله رب العالمين.

# قواعد وأداب في التعامل بين الشيوخ والشباب

# متى يُرَفّع اللوم عن المخالف؟

الحلقة الخامسة

# الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحيه ومن والاه، وبعد،

فحديثنا اليوم عن ضوابط رفع اللوم عن الكخالف،

١- أن تقع المخالفة في خفي الأمور ودقيقها.

٢- أن يكون بعد اجتهاد استفرغ وسعه في طلب الحق.
 ٣- أن يكون له من الصواب والاتباع ما يغمر ذلك،
 ويكون الحق له سجية.

في قول النبي صلى الله عليه وسلم، مما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخُلُق، رواه البخاري.

قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: ، فقد أعذر النبي صلى الله عليه وسلم غير المُكلَّف من الدواب باستصحاب الأصل.

ومن قياس الأولى إذا رأينا عالمًا عاملاً، ثم وقعت منه هفوة، فهو أولى بالإعدار، وعدم نسبته إليها، والتشنيع بها عليه استصحابًا للأصل، وغمر ما بدر منه في بحر علمه وفضله.... (تصنيف الناس؛ ص٠٨).

وقال السبكي رحمه الله: «إذا كان الرجل ثقة مشهودًا له بالإيمان والاستقامة، فلا ينبغي أن يحمل كلامه وألفاظه وكتاباته على غير ما تُغُوّد منه ومن أمثاله، بل ينبغي التأويل الصالح وحسن الظن الواجب به وبأمثاله». (قاعدة في الجرح والتعديل ص٩٣).

لا يتبع العالم في زئته مع معرفة فضله ، وعدم إهدار علمه:

ومن هنا نعلم شدة تحذير السلف من زلة العالم؛ لما يترتب عليها من آثار كثيرة يصعب إزالتها، وخاصة إذا شاع القول وسارت به الركبان.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "ويل للأتباع من عثرات العالم؟ قالوا: كيف ذاك؟ قال: يقول العالم شيئًا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فيترك قوله ثم يمضي الأتباع". (شرح السنة للبريهاري ص١٠٦).

ويقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: "إياكم وزيغة الحكيم؟ قال: هي كلمة الحكيم؟ قال: هي كلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذه، فاحذروا زيغته". قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ليس لأحد أن يتبع زلات العلماء، كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل فإن الله تعالى عفا للمؤمنين عما أخطأوا كما قال الله تعالى: "رسيًا لا للمؤمنين عما أخطأوا كما قال الله تعالى: "رسيًا لا

# مساد ک د. عبد الرحمن بن صالح الجيران

قد فعلت وأمَرَنا أن تَعَلَّافًا (البقرة ٢٨٦٠)، قال الله: قد فعلت وأمَرَنا أن نتبع ما أنزلَ إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء، وأمرنا ألا نطيع مخلوفًا في معصية الخالق، ونستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فنقول: ﴿ رُبّنَا أَغْفِرُ لَا لَا يَنْ سَبقونا بالإيمان، فنقول: ﴿ رُبّنَا أَغْفِرُ لَا إِلَيْكَ اللّهِ وَهَا أَمْرُ وَاجِبُ عَلَى المسلمين في (الحشر: ١٠)، الآية، وهذا أمر واجب على المسلمين في كل ما كان يشبه هذا من الأمور، ونُعظُمُ أمرهُ تعالى بالطاعة لله ورسوله ونرعى حقوق المسلمين، لاسيما أهل العلم منهم كما أمر الله ورسوله.

ومن عدل عن هذا الطريق فقد عدل عن اتباع الحجة إلى التقليد واتباع الهوى وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فهو من الظالمين، ومن عظم حرمات الله وأحسن إلى عباد الله كان من أولياء الله المتقين، والله سبحانه أعلم. (الفتاوى: \$20/٤).

وعليه، فالمقصود أن يعلم الشباب مكانة الشيوخ، وينزلونهم منازلهم اللائقة بهم دون إفراط أو تفريط، فلا نرفعهم فوق مرتبة البشر؛ بحيث نقول بعصمتهم، ولا نمتهنهم ونزدري كرامتهم أمام العامة حتى يسقطوا في نظرهم، بل الواجب إجلالهم والتماس الأعذار لهم مع مواصلتهم ومرافقتهم بأدب واحترام تقديرًا لمكانتهم التي حباهم الله بها.

وهذا من تمام النصح لأئمة السلمين؛ فإن من إجلال الله تعالى إجلال ذي الشيبة المسلم، فهذا لو كان شيخًا كبيرًا من عامة المسلمين، فكيف وهو من علماء المسلمين وحملة علم الوحي؟!

فحدار الخوض في لحوم العلماء فإنها مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة كما قال ابن عساكر، وقال أيضًا: «ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب، ابتلاه الله قبل الموت بموت القلب». وقال ابن المبارك: "من استخف بالعلماء ذهبت آخرته". وقال أبو سنان الأسدي: «إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس، متى يُفلح». (ترتيب المدارك: \$15/4).

نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.





العلقة (١٦٥)

على حشيش

/alael A

# • ٦٠٠- « إِن أَحَبُّ ما يقولُ العبدُ إذا استيقظ من نومِه؛ سبحان الذي يُحْيِي ويُمِيتُ، وهو على كلِّ شيء قديرٌ».

الحَدُيث لا يصح: أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٢٧٩/١١) من طريق عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن الزهري، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا، وعلته الوقاصي، ففي «سؤالات إبراهيم بن الجنيد » (٢٦٦) قال: سألت يحيى بن معين عن الوقاصي؟ قال: «لا يكتب حديثه، كان يكذب». اهـ.

وقال الإمام البخاري في «الضعفاء الصغير» (٢٥٠)؛ «وعثمان الوقاصي؛ تركوه». اه. وقال الإمام النسائي في «المتروكين» (٤١٨)؛ «متروك الحديث». اه. وأورده الإمام الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» (٤٠٣)، ذاكرًا الاسم فقط، قال: «عثمان بن عبد الرحمن يُعرف بالوقاصي مدني». اه. فيظن من لا دراية له بمناهج علماء الجرح والتعديل أنه لم يذكر فيه جرحًا، ولكن مجرد ذكره يدل على شدة ضعفه؛ حيث قال الإمام البرقاني: «طالت محاورتي مع الإمام ابن حمكان للإمام الدارقطني عفا الله عني وعنهما في المتروكين من أصحاب الحديث فتقرر بيننا وبينه على حروف المعجم في هذه الورقات». اه.

وقال الإمام ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨٦٥/١٥٧/): «سألت أبي عن عثمان الوقاصي فقال: «متروك الحديث، ذاهب الحديث كذاب». وقال الإمام الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (٩٨/٢): «كان ممن يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به». اهـ.

قلت: ويغني عنه الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» (ح٣٢٤) من حديث حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من منامه قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور». وأخرجه أيضًا البخاري في «صحيحه» (ح٣٢٥) من حديث أبي ذر مرفوعًا.

٢٠٦- « لا يَمْسَحُ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ مِنَ التَّرَابِ حِينَ يَفْرَغُ مِنَ الصَّلاةِ، فَإِنَّ الْمُلائِكَةَ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ أَثَرُ السُّجُود فِي وَجْهِه، وَلا بَأْسَ أَنْ يَمْسَحَ الْعَرَقَ عَنْ صَدْغَيْه».

الحديث لا يُصَح: أَخُرِجه الإمام الحافظ ابن حبان في «المَجروحين» (٩٩/٢) من حديث واثلة بن الأسقع مرفوعًا، وعلته عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك ذاهب الحديث كذاب يروي الموضوعات كما بينا آنفًا.

١٠٧- « إذا عَادَ أحدُكُم مريضًا فلا يأكلُ عنْدَه شيئًا؛ فإنَّه حَظُّهُ من عيادته».

الحديث لا يصح: أخرجه الإمام الديلميّ (٢٠٨/١- الغرائب الملتقطة) (ح٢٠٩) من حديث أبي أمامة مرفوعًا، وعلته عثمان الوقاصي وهو متروك ذاهب الحديث كذاب يروي الموضوعات، كما بينا آنفًا.

٨٠١- « يا عليُّ أنتُ أخي وصاحبي ورفيقي في الجنة ».

الحديث لا يصح: أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٢/٢٦٨/١٢) من حديث علي بن أبي

طالب مرفوعًا، وعلته عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك ذاهب الحديث كذاب يروي الموضوعات كما بينا آنفًا من أقوال أئمة الجرح والتعديل.

٣٠٥- « ركب النبي صلى الله عليه وسلم بغلة فحادت به فحبسها، وأمر رجلاً أن يقرأ عليها
 «قل أعوذ برب الفلق من شرما خلق»؛ فسكنت».

الحديث لا يصح: أخرجه الإمام الحافظ ابن عدي في «الكامل» (١٨/٣) (٥٨٠/١٠) من حديث أنس مرفوعًا، وآفته خالد بن يزيد العمري، قال الإمام الحافظ ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣٦٠/٢/١): «حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال: سمعت يحيى بن معين يقول: «خالد بن يزيد العمري كذاب». وقال: سُئل أبي عن خالد بن يزيد المكي فقال: «كان كذاب أتيته بمكة ولم أكتب عنه وكان ذاهب الحديث». وقال الإمام الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (٢٨٠/١): «يروي الموضوعات عن الأثبات»»، اهـ.

• ٦١٠ « الفكر نصف العبادة، وقلة الطعام هي العبادة ».

الحديث لا يصح: أورده الغزالي في «الإحياء» (٧٨/٣) مرفوعًا بصيغة الجزم، وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»: «لم أجد لهذا الحديث أصلاً».اهـ.

111- « إذا عطس العاطس، فابدأوه بالحمد، فإن ذلك دواء من كل داء من وجع الخاصرة». الحديث لا يصح: أخرجه الإمام الحافظ ابن عدي في «الكامل» (١٨/٣) من حديث ابن عمر مرفوعًا. وعلته خالد بن يزيد العمري، وهو كذاب، ذاهب الحديث، يروي الموضوعات عن الأثبات كما بينا آنفًا، وقال ابن عدي: «هذا حديث منكر»، وأورد هذا الحديث الإمام الذهبي في «الميزان» (٢٤٧٦/٦٤٦/١)، وجعله من مناكير خالد العمري».

11٢- « سيِّد الأعمال الجوع، وذلَّ النفس لباس الصوف».

الحديث لا يصح: أورده الغزالي في «الإحياء» (٧٨/٣) مرفوعًا بصيغة الجزم، وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»: «لم أجد لهذا الحديث أصلاً». اهـ.

11٣- « حُسن الخُلق خُلق الله العظيم ».

الحديث لا يصح: خرَّجِه وحققه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (٤٩/٣) فقال: حديث «حُسن الخلق خلق الله العظيم»، الطبراني في «الأوسط» من حديث عمار بن ياسر بسند ضعيف. اهـ.

قلت: لا بد من معرفة العلة والتي بها تُعرف درجة هذا الضعف فقد زلت بعدم المعرفة أقدام وضلت أفهام، فهذا الحديث أخرجه الحافظ الطبراني في «الأوسط» (١٥٦/٩- ط. دار المعارف بالرياض) (ح١٥٦/٩) قال: حدثنا موسى بن زكريا، قال: حدثنا عمرو بن الحصين المعقيلي، قال: حدثنا إبراهيم بن عطاء، عن يزيد بن عياض، عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عن عمار بن ياسر مرفوعًا، ثم قال: «لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا يزيد بن عياض ولا عن يزيد إلا إبراهيم بن عطاء، تفرد به عمرو بن الحصين». اهـ.

قلتُ؛ فالحديث غريب، وكذلك رواه أبو نعيم في «الحلية» (١٧٥/٢) وعلته: يزيد بن عياض بن جُعد به الليثي حيث أخرج الحافظ ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١١٩٢/٢٨٢٩) بسنده عن عبد الرحمن بن القاسم قال: «سألت مالكا عن ابن سمعان فقال: كذاب، قلت: يزيد بن عياض؟ قال مالك: أكذب وأكذب». ولذلك قال الإمام البخاري في «الضعفاء الصغير» (٢٠٤): «منكر الحديث»، وعلة أخرى: عمرو بن الحصين قال الحافظ في «التقريب» المحارك): «متروك». اهـ. وبهذا يصبح الحديث في أشد مراتب الضعف، موضوع.

١١٤- « مَن كان له من قلبه واعظ ؛ كان عليه من الله حافظ ».

الحديث لا يصح: أورده الغزالي في «الإحياء» (١١/٣) مرفوعًا بصيغة الجزم، وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء»: «لم أجد له أصلاً».



66

وطء الحائض قبل الفسل

حسرام، وإن انقطع دمها

المن المثر أهل العلم . المام .

رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما بعد: فقد ذكرنا في الحلقة السابقة بعض الأحكام المتعلقة بالحيض، كنجاسة دم الحيض، وكيفية تطهير الثوب منه، وطهارة سؤر الحائض وعرقها وسائر جسدها وتحريم وطاء الحائض، ونستكمل ما بدأناه في الحلقة

السابقة

أولاً: متى يجوز إتيان العائض إذا طهرت؟ قال تعالى: « وَنَسْتُلُهُ ذَاكَ عَنِ ٱلْسَحِيثِيُّ قُلُ هُوَ أَدُّى فَأَعْتَرَالُوا النِّسَاةَ فِي الْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ عَنَّ يَطْهُرَنٌّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَّ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ آمَرُكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ ٱلتَّوَّيِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِينَ ، (المنقرة:

ذهب جمهور العلماء إلى أن الحائض لا يقربها زوجها حتى تغتسل، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم.

قال القرطبي في الجامع الحكام القرآن (٩١/٣): "قوله تعالى: فإذا تُطَهِّرُنُ يعنى بالماء، واليه ذهب مالك وجمهور العلماء أن الطهر الذي يحل به جماء الحائض الذي يذهب عنها الدم هو تطهرها بالماء كطهر الجنب". جاء في الأم للشافعي (١٢٩/١): "وأبان الله عز

# مرعزة محمد رشاد (أم تميم )

وجل أنها حائض غير طاهر، وأمر أن لا تُقرب حائض حتى تطهر، ولا إذا طهرت حتى تتطهر بالماء، وتكون ممن تحل لها الصلاة، ولا بحل لامرئ كانت امرأته حائضًا أن بجامعها حتى تطهر، فإن الله تعالى جعل التيمم طهارة إذا لم

يوجد الماء".

وفي التمهيد لابن عبد البر (١/١٤٤٤ ٥٩٤): قال: إن قول الله عز وجيل: (فَاذَا تُطَهِّرْنَ فَأْتُوهُنَّ) دليل على بقاء تحريم الوطء بعد الطهرحتي يتطهرن بالماء، لأن تطهرن تفعلن، مأخوذ من قول الله: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا) يريد الاغتسال بالماء، وقد يقع التحريم بالشيء ولا يزول

بزواله لعلة أخرى، دليل ذلك قول الله عز وجِل؛ (فَلاَ تَحَلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحُ زُوْجًا غُيْرَهُ) وليس تحل له بنكاح الزوج حتى يمسها ويطلقها، وكذلك لا تحل الحائض للوطء بالطهرحتى تغتسل".

قال ابن قدامة في المغني (٢٤٧/١): "إن وطء الحائض قبل الغسل حرام، وإن انقطع دمها في



قول أكثر أهل العلم.

قال ابن المنذر: هذا كالإجماع منهم. وقال أحمد بن محمد المروذي: "لا أعلم في هذا خلافًا. وقال أبو حنيفة: إن انقطع اللهم لأكثر الحيض حل وطؤها. وإن انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضى عليها وقت صلاة؛ لأن وجوب الغسل لا يمنع من الوطء بالحناية.

ولنا قول الله تعالى: (وَلَا نَقْرَنُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) يعنى إذا اغتسلن. هكذا فسره ابن عباس، ولأن الله تعالى قال في الأية: (وَيُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ) فأثنى عليهم. فيدل على أنه فعل منهم أثنى عليهم يه، وفعلهم هو الاغتسال دون انقطاع الدم فشرط إباحة الوطء شرطان: انقطاع

> الدم، والاغتسال فلا يباح إلا بهما. وهذاما ذهب إليه ابن حزم في المحلي (١/١١) مسألة (٢٥١).

> > ثانيا: علامة الطهر من الحيض:

# تطهر المرأة بأحد أمرين:

الأول: القصة البيضاء: وهي سائل أبيض شفاف يخرج من النساء في آخر الحيض، يكون علامة على الطهر.

الثاني: الجفاف التام: وذلك بأن

تدخل المرأة قطنة أو خرقة في فرجها، فتخرج بيضاء ليس فيها شيء من الدم لا صفرة ولا كدرة ولا غيرهما.

جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٢١٤/١): " علامة الطهر أي انقطاع الحيض أمران: الجفوف: أي خروج الخرقة خالية من أثر الدم وإن كانت ميتلة من رطوبة الفرج، والقصة: وهي ماء أبيض كالمني أو الجير المبلول. والقصة أبلغ: أي أدل على براءة الرحم من الحيض، فمن اعتادتها أو اعتادتهما معًا طهرت بمجرد رؤيتها فلا تنتظر الجفوف".

ثالثًا؛ هل تعيض العامل؟

للعلماء قولان في السألة: القول الأول: أنها لا تحيض،

والى هذا القول ذهب الحنفية (المسوط ٣٤/٢)، وبعض الشافعية (روضة الطالبين ١٧٤/١)، والحنايلة (المغنى ٢٦٢/١)، وابن حزم (Itel, 1/3.3).

واستدلوا بأدلة

علامة طهر المرأة؛

٢- الجفاف التام من الدم

١. القصة البيضاء،

والصفرة والكدرة.

الدليل الأول : قوله تعالى: « وَالْطَلْقَاتُ يَتَرَيَّضُنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثُلاَّثُهُ قُرُوءٍ ، (البقرة: ٢٢٨)، وقوله تعالى: «وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ » (الطلاق: ٤)؛ فدل هذا على أن الحامل لا تحيض، إذ لو كانت تحيض، لكانت عدتها ثلاث حيضات كغير الحامل- الشرح المتع 1/973.

الدليل الثاني عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبى أوطاس:

«لا تُوطَأ حَاملُ، قَالَ أَسْوَدُ: حَتَّى تَضَعَ- وَلا غَيْرُ حَامِلِ حَتَّى تَحيضُ حَيْضَةً. قَالَ يَحْيَى: أَوْ تُسْتَنْرَأُ بِحَيْضَةٍ»- صحيح أيى داود (٢١٥٧)، والدارمي (OPYY).

فيين النبى صلى الله عليه وسلم أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملاً حتى تضع حملها، وإذا كانت

غير حامل فلا يطأها حتى تحيض حيضة؛ إذ لا براءة لرحمها بغير الحيض، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وجود الحيض علامة على براءة الرحم.

الدليل الثالث: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس؛ فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»- أخرجه البخاري (16Y1), pamba (18Y1).

وفي لفظ لسلم (١٤٧١/٥): «مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا، أو حاملاً».

فدل ذلك على أن الحامل تكون طاهرًا لا تحيض.

الدليل الرابع: أن العادة جرت أن الحامل لا تحيض، قال الإمام أحمد رحمه الله: «إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم»- الشرح الممتع 19/13.

القول الثاني، أنها تحيض، وفي هذه الحالة تمسك عن الصلاة، واليه ذهب بعض المالكية (الاستذكار ٢٢٧/١)، وبعض الشافعية (روضة الطالبين ١٧٤/١). وحجتهم، قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضُ قُلْ هُوَ أَذَى ﴾ (البقرة،٢٢٢)، وهذه الآية عامة، تعم ما كان

في الحمل أوفي غير الحمل.

ومما ردوا به أدلة أصحاب القول الأول قول ابن عبد البري التمهيد (۸۷/۱۹): "وليس في قوله عليه السلام: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا حامل حتى تحيض» ما ينفي أن يكون حيض على حمل؛ لأن الحديث إنما ورد في سبي أوطاس حين أرادوا وطأهن فأخبروا عن الحامل لا براءة لرحمها بغير

الوضع ، والحامل لا براءة لرحمها بغير الحيض لا أن الحامل لا تحيض".

وقال ابن القيم في زاد المعاد (٢٥١/٥-٢٥٣) في معرض ذكره لأدلة من قال بأن الحامل تحيض: "لا نزاع أن الحامل قد ترى الدم على عادتها، لا سيما في أول حملها، وإنما النزاع في حكم هذا الدم لا في وجوده. وقد كان حيضًا قبل الحمل بالاتفاق، فنحن نستصحب حكمه حتى يأتي ما يرفعه بيقين. والحكم إذا ثبت في محل، فالأصل بقاؤه حتى يأتي ما يرفعه...ولأن الدم الخارج من الفرج الذي رتب الشارع عليه الأحكام قسمان؛ حيض واستحاضة، ولم يجعل لهما ثالثًا، وهذا ليس باستحاضة، فإن

الاستحاضة: الدم المطبق، والزائد على أكثر الحيض، أو الخارج عن العادة، وهذا ليس واحدًا منها، فبطل أن يكون استحاضة، فهو حيض،.. ولا يمكنكم إثبات قسم ثالث في هذا المحل، وجعله دم فساد، فإن هذا لا يثبت إلا بنص أو إجماع أو دليل يجب المصير إليه، وهو منتف. قالوا: وقد رد النبي- صلى الله عليه وسلم- قالوا: وقد رد النبي- صلى الله عليه وسلم- المستحاضة إلى عادتها، وقال: «اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين».فدل على أن عادة النساء معتبرة في وصف المدم وحكمه، فإذا النساء معتبرة في وصف المدم وحكمه، فإذا من غير زيادة ولا نقصان ولا انتقال، دلت عادتها على أنه حيض، ووجب تحكيم عادتها، وتقديمها على الفساد الخارج عن العبادة.

الطلاق إذا كانت حاملاً النطلاق إذا كانت حاملاً باحة بشرطين: الطهر وعدم المسيس، المعلى قد ترى قد قدا المتعرض لحكم المدم على عادتها، لاسيما في الله المدي تراه على حملها، أول حملها، وإنما النزاع في أن الحامل دم فساد، بل على أن الحامل دم فساد، بل على أن الحامل تخالف غيرها في الطلاق، وأن غيرها إنما تطلق

طاهرًا غير مصابة، ولا يشترط في الحامل شيء من هذا، بل تطلق عقيب الإصابة، وتطلق وإن رأت الدم، فكما لا يحرم طلاقها عقيب إصابتها، لا يحرم حال حيضها. الراجح:

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم أرى أن الراجح هو ما ذهب اليه الحنفية وبعض السافعية والحنابلة وابن حزم ومن وافقهم من أن الحامل لا تحيض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وجود الحيض علامة على براءة الرحم، ولو كانت الحامل تحيض لكانت عدتها ثلاث حيض كغير الحامل، وعلى ذلك فإذا رأت الحامل الدم فهو دم استحاضة وليس حيضًا فتصلي وتصوم، والله تعالى أعلم.

# إدارة الغضب بين التقييم والتقويم

# مساوئ وعواقب الانفعال والغضب

إن الحمد لله . تحمده ونستعينه ونستهديه . ونستلهمه سبحانه الرشد والصواب . ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم .

# أفحسب الفاضب أن يتركه الانفعال والغضب سدى أأ

الغضب عندما يتملك الفرد فإنه يؤثر على جوانب عديدة في شخصيته، فعلى المسلم كظم الغيظ ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، والعمل على عدم الاسترسال فيه، ودفع ما يدعو له فإن الاندفاع وراء الغضب يفقد الإنسان الرؤية في الحكم، والأناة في الحلم، ويسوقه لتهميش عقله، ووقتها يأتي بالأخطاء الجسام كطلاق زوجته، أو ضربها، أو سبها، أو خسران صاحب، أو ظلم أحدهم، أو فقدان صحته وبصره وما شابه ذلك. وسيجني الشرور كلها، ولكن إن كظم غيظه سيراجع نفسه، ويضبط مشاعره، ويهذب عواطفه، ويتخذ القرار الصحيح إن شاء الله، ولكن هنا عواقب ومساوئ ذاتية.

## عواقب الفقيب الذاتية:

يؤثر الغضب على جوانب عديدة في شخصيته، مثل الإجانب الأخلاقي؛ وذلك من خلال أقواله، وأفعاله فيهم بشتم أو ضرب من أمامه، كما يؤثر على الجانب الصحي؛ فيصاب ببعض الأمراض مثل الضغط، أو السكري، أو القولون العصبي، أو رعشة في اليدين، أو أمراض القلب؛ لذا ذكر صاحب كتاب دع القلق وابدأ الحياة، أن الله يغفر لنا كل شيء، وجهازنا العصبي لا يغفر لنا شيئاً، أما عن الجانب النفسي؛ فسيشعر دائما يغفر لنا شيئاً، أما عن الجانب النفسي؛ فسيشعر دائما وفي الجانب الاجتماعي؛ تنشأ الخلافات في الأسرة بين أفرادها وقد تؤدي إلى الطلاق وتفكك الأسرة؛ وفي العمل تجد أن الشخص كثير الغضب في مشاحنات دائمة مع زملائه ورؤسائه، كما أنه يؤثر على علاقات الجيران ببعضهم البعض وتحدث فجوة اجتماعية، وتفكك بين الجيران، وليس هذا وفحسب بل كل ما

# اعداد کے د. باسر اعی عبد المنعم

أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية المساعد جامعة التضامن الفرنسية العربية

يحيط بالفرد في الحياة الاحتماعية، ولو قدر لغاضب أن ينظر إلى صورته في المرآة حين غضيه الاستبشع نفسه ومنظره، فلو رأى تغير لونه وشدة رعدته، وارتحاف أطرافه، وتغير خلقته، وانقلاب سحنته، واحمرار وجهه، وجحوظ عينيه، وخروج حركاته عن الترتيب، وأنه يتصرف مثل المجانين لأنف من نفسه، واشمأز من هيئته، ومعلوم أن قبح الباطن أعظم من قبح الظاهر، فما أفرح الشيطان بشخص هذه حاله! وإذا وصل الإنسان إلى نقطة عدم التحكم يصبح مدمراً، ويؤدي إلى مشاكل عديدة، فالغضب قد يؤدي إلى ارتضاع الأدرينالين الذي يتسبب في حدوث نوية ذيحة صدرية عند المصابين بهذا المرض، كما أن التعرض المتكرر للضفوط النفسية يزيد من تشكل النوء الضار من الكولسترول، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتصلب الشرايين، وقد رأينا كيف أن الغضب وغيره من المشاعر الحادة قد يحدث اضطراباً قاتلاً في القلب لدى يعض الأشخاص.

الغضب فورة وثورة واحتدام مشاعر انفعالية ساخطة تشعل نيراناً كثيفة، وتثير زوبعة من دخان التوترات. فربً كلمة منفعلة أحرقت خَضاراً، وخرَّبت عماراً، وكسرت عظماً يصعب بعد ذلك جبرُه. والمشاكل في العادة تسجُل حضورها القويِّ في حالات الغضب والانفعال، خاصة إذا قوبلت الكلمة بالكلمة، واللكمة باللكمة، والشتيمة باقدع منها، والبذاءة بأفحش منها، وتراشقت المحرَّمات بالمحرَّمات، وسالت الدماء.

### عواقب القصيد القارجية:

قال ابن رجب: (وينشأ من ذلك - أي: من الغُضَب - كثير من الأفعال المحرمة، كالقتل، والضرب، وأنواع الظلم والعُدوان، وكثير من الأقوال المحرِّمة، كالقذف

والسبِّ والفحش، وربما ارتقى إلى درجة الكفر، كالأيمان التي لا ينهض بالتزامها شرعاً، وكطلاق الزوجة الذي يُعقب الندم. (جامع العلوم والحكم- ابن رجب الحنبلي (٣٦٩/).

يؤثر الغضب على جوانب عديدة ذاتية وخارجية، مجملها الإضرار بالنفس والآخرين، فينطلق اللسان بالشتم، والسب، والفحش، وتنطلق اليد بالبطش بغير حساب، وكم ضاع من خير، وأجر، وفضل بسبب الغضب، وكم حلت من مصيبة ودمار وهلاك بسبب الغضب؛ وبسبب ساعة غضب قطعت الأرحام، ووقع الطلاق، وتهاجر الجيران، وتعادى الإخوان، وقامت حروب بين الدول.

وقد يصل الأمر إلى القتل بين الأشخاص، فضلاً عن الدول، وكم من حادث احتكاك سيارة بأخرى سالت بسببه دماء، وغرم أحدنا مبالغ أكثر من حقها بسبب غضبة في وقت ذروة ما قدر لها قدرها. وهذه قصة فيها عبرة: عن علقمة بن واثل أن أباه I حدَّثه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة (حبل مضفور) فقال: يا رسول الله عليه وسلم، فتدا قتل أخي. فقال رسول الله عليه قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أقتلته؟ قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أخل العلف) من شجرة، فسبني فأغضبني فضربته أجل العلف) من شجرة، فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرئه (جانب الرأس) فقتلته... إلى آخر بالقصة. (صحيح مسلم: ١٣٠٧)

وكتب عمر بن عبدالعزيز رحمه الله إلى عامل من عماله "ألا تعاقب عند غضبك وإذا غضبت على رجل فاحبسه فإذا سكن غضبك فأخرجه، وعاقبه على قدر ذنبه. (شهاب الدين محمد – المستطرف ٤١٥). ومن عواقب الغضب السيئة على أصحاب الحل والعقد أنه يكون سبباً في فساد وظائفهم، ففي حديث أبي بكرة، لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. (أخرجه البخاري (٢١٥٨)).

وقد ذكر ابن قدامة في المغنى؛ لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان، وقال رحمه الله: وفي معنى الغضب كل ما شغل فكره من الجوع المفرط، والعطش الشديد، والوجع المزعج، ومدافعة الأخبثين، وشدة النعاس، والهم، والعزن، والحزن، والرح، فهذه كلها تمنع الحاكم؛ لأنها تمنع حضور القلب، واستيفاء الفكر الذي يتوصل

به إلى إصابة الحق في الفائب فهي في معنى الفضب المنصوص عليه فتجري مجراه. (ابن قدامة - المغني ٤٤/١٠).

وقد يحصل أدنى من هذا فيكسر ويجرح، فإذا هرب المغضوب عليه عاد الغاضب على نفسه، فريما مزق ثوبه، أو لطم خده، وكذلك قد يكسر الأواني ويحطم المتاع، وربما أغمي عليه، أو سقط صريعاً.

ومن أعظم الأمور السيئة التي تنتج عن الغضب، وتسبب الويلات الاجتماعية، وانفصام عرى الأسرة وتحطم كيانها، الطلاق، واسأل أكثر الذين طلقوا نساءهم كيف طلقوا ومتى؟ فسينبئونك؛ لقد كانت لحظة غضب!

فينتج عن ذلك تشريد الأولاد، والندم والخيبة، والحياة المريرة، وكله بسبب الغضب. ولو أنهم ذكروا الله ورجعوا إلى أنفسهم، وكظموا غيظهم واستعاذوا بالله من الشيطان ما وقع الذي وقع، ولكن مخالفة الهدي النبوي لا تنتج إلا الخسارة للنفس وأخرى تتعلق بالأخرين وحقوقهم، ولا أريد أن أطيل على القارئ هنا، ولكن نأخذ أمثلة من حياتنا رجل غضب غضباً شديداً فضرب أحدهم، أو طلق زوجته، أو ترك عمله، أو أقسم يميناً، أو دمر مقتنيات لكل هؤلاء حقوق قانونية وشرعية.

فمن طلق فعليه النفقة، وتحمل مسؤولية الأولاد، وتحمل ما تؤول إليه حياتهم بمكوناتهم الشخصية الناقصة، فتؤدي إلى خلل مجتمعي، ويكفيه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته».

الخلاصة: إن أسوأ ما نجنيه من الغضب التعب والمرض، وربما موت الفجاءة، وتعزير وحقوق أدبية للغير، ولايما قانونية من دية، أو قصاص، أو نفقة لزوجة، أو تعويض لسوء ألم بأحد الأبناء حين كان يقلد أباه أو أمه فيما يسمى بالتربية بالمحاكاة، وكم من ولد يقلد والده في تقطيب حاجبيه، أو بنت تقلد أمها في حماقة أو رعونة، وبهذا نكون قد خُنًا أمانة الله في أو لادنا، وكما قال أحدهم؛

# وينشأ ناشئ الفتيان متا

على ما كان عوده أبوه.

هذا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.



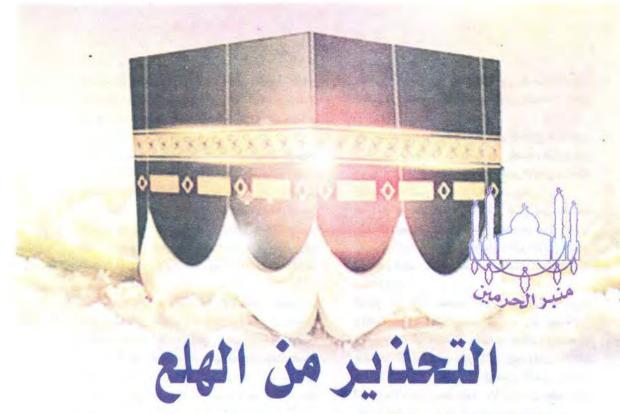

# الحمد لله. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله.

أما بعد؛ فأوصيكم أيها الناس ونفسى يتقوى الله حِل شأنه؛ إذ يها المُغنم والنجاة من المُغرم، ما خاب من تمسُّك بها ولا رشد من نأى عنها، هي زاد المسافر، وسلوان الحاضر، وثمرة المهتدي، (رَأَيْقَ اَهْنَدُوْاْ زَادَهُمْ هُدُى وَءَانَاهُمْ تَقُونَهُمْ ) (مُحَمَّد: ١٧).

عياد الله: إن النسيم في هذه الحياة لا يهب عليلا على الدوام، والماء الجاري لا يدوم صفوه، فكم من نسيم اعترته العواصف، وكم من صفو عكره الكدرُ، فإن صروف الحياة وتداول الأيام يعتريها خليط من المد والحزر والزين والشين واليُسْر والعُسْر، والفرح والتّرح، فإن من عاش لم يَخُلُ مِن المصيعة، وقلما ينفك عن عجيبة، وما النفس إلا كدر وصفو، طعم له مُرّ وطعم حلو، لا سرمدية في هذه الحياة، لا سرمدية في هذه الحياة لشيء دون ضده، فتلك هي سُنة الله التي لن نجد لها تبديلا ولا تحويلاً، ﴿ أَيْ الْمُنْكُ ان حَمَا أَنْهُ عِنْكُمُ أَلَّا مَرْعِدًا إِلَّهُ مِنْ الْفَيْمَ مِنْ اللَّهُ عَرَّرُ الله النكر عاماً، أفك أضعُونَ (١٠) قُلُ أَرْ تَشْغُرُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى أَرْ تَشْغُرُ إِنَّ حَكُرُ أَنَّهُ عَلَّكُمُ ٱلنَّهَارُ يَكُرُفُوا إِلَّى يَوْمِ ٱلْفَصَّةِ عَنْ

# الشيخ د . سعود بن إبراهيم الشريم امام السحد الحرام

اللهُ غَيْرُ ٱللهِ بِأَنْ كُم بِلْلِ تَسْكُنُونَ فِيهُ أَفَلا تُصرُونَ) (القصص: ٧١-٧١)، إنه إذا ما اشتدت الخطوب على المجتمع المسلم وادلهمت عليه سهام الأعداء والخصوم الحاقدين والحاسدين، فإن من أوجب الواجبات عليه توحيد صفه، ونبذ فُرْفَته، والتنازل عن اختلافات فرقائه التُنوعيَّة، وتأجيل اختلافاتهم التضادية، ما دامت الخطوب أعظم والتريص بمجتمعه من خارجه أدهى وأمر، وإنه لا يثلم مثل ذلك المفهوم ويقطع سياجه أحد من أفراد ذلكم المجتمع المعنى كشخص التاث بصفة الأرجاف، أو التخذيل المولدين الهلع والإرباك، في أوساط المجتمع، فإن هذين الصنفين من الناس أخطر على لحمة مجتمعهم من عدوه الخارجي؛ لأن التهويل وهو الإرجاف كفيل ببث الهلع واليأس والإرهاب مما هو قادم أو مجهول، وقولوا مثل ذلكم عن التهوين الذي هو التخذيل؛ فإنه كفيل كذلكم ببث الكسل واللامبالاة وعدم الاكتراث بالخطر وسُبُل دفعه، أو سُبُل رفعه.

ومن هذا المنطلق -عباد الله- يجدر بنا أن نمر مرورَ الكرام على طبع مذموم ينتاب الفرد والمجتمعَ كلما صرَحْ صارحْ وَأَنَّ مُتَوَجِّعٌ، وأرجف مرجف، ذلكم الطبع المربك الذي يصيب الناس بالتُوجس والإحباط وعدم الاستقرار؛ إنه طبع الهلع المؤسف عبادُ الله، الهلع بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، الهلع القاتل الصامت، الذي يُنْشئ حالةً من التوتر والقلق والاضطراب تجاه مشكلة يظن الهلوعون بأنها تمثل تهديدا داهما للفرد أو المجموع في الأخلاق والأسرة والأمن والاقتصاد والسياسة، وهو؛ أي الهلع: طبع جبليٌّ من حيث قابلية المرء له في الأصل، إذا لم يحصن نفسه بما يضاده من السبل التي تدفعه قبل وقوعه أو ترفعه بعد الوقوع، (إِنَّ ٱلْاِسْتَةِ غُلِقَ عَلُومًا ١١٠ إِذَا مَشَهُ ٱلفَرُ جَرُوعًا اللهُ وإذَا مَشَهُ ٱلْخَبْرُ مَنْوعًا) (المعارج: ١٩-٢١)، والهلع-عباد الله- له مصدر وناقل وَمُتَلَقّ، بمثلون بمجموعهم الأثافي الثلاث لقدر الهزيمة النفسية والإحباط العملى وغياب الوعى للفرد والمجتمع، فمصدر الهلع فتام لا يرجون الخير للمجتمعات ولا تحمل قلوبهم أيًا من معانى السكينة والجد والفأل وحُبَ الاستقرار، فإن ليَتْهِمُ الهلعَ فِي نَفُوسِ العامة مَوْرًا أكثر من مَوْر خصومهم وأعدائهم، فكم تسبّب بثَّهم الهلع في الهزائم، وكم أحيط من الهمم، وكم اغتال من الأمال، وأمثال هؤلاء لا يحمون وطنا ولا ينشدون مصلحته، ولا يرفعون مضرته بعد وقوعها، فضلا عن أن يدفعوها قبل أن تقع، بل إنهم يختصرون طريق العَدُو ويتطوعون عنه بمعاول الهدم النفسى الذي لا طمأنينة معه

وأما ناقلوه؛ فهم دهماء الناس وَلَهَا زَمُهُمُ الذين هم كالأقماع لا تدري ما يُصَبَ فيها أَلَانُ هو أم خمره أَحُلُو هو أم مُرُّه فإنما هم سمَّاعون حمَّالون خمرة أَحُلُو هو أم مُرُّه فإنما هم سمَّاعون حمَّالون مُرَوِّجُونَ ( وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرٌ مِنَ الأَنْنِ أَوِ ٱلْحَوْفِ أَذَاعُوا لَمُ النَّسَاء؛ ٨٣)، ومن هذا المنطلق فإن على ذوي بيدً ) (النساء؛ ٨٣)، ومن هذا المنطلق فإن على ذوي الإعلام والمشاركين بوسائل التواصل مستولية بالغة في إذكاء الهلع في المجتمعات أو في إخماده.

وأما المتلقون -يا رعاكم الله- فهم ضحايا ما مضى؛ إذ هم أسارى لمروجي الشائعات وحمًالي القيل والقال، يحسبون كلَّ صيحة عليهم،

فْيَسْتَسْمِنُونَ ذا الورمَ ويظنون كل سوداء تمرة، يَفْرَقُونَ مِن الهمس ويجزعون من اللَّمْز، ليس لديهم من الوعى والتمحيص وقراءة ما يين السطور والعصف الذهني والتصفية ما يميزون به بين المصلحة والمفسدة، ولا بين الصدق والكذب، ولا بين التهويل والتهوين، ولا بين الواقع والوهم، وأن التثبُّت في الشائعات ليس كالتسليم في تلقيها، وهذا شرَما في الإنسان، الذي قد عناه المصطفى-صلى الله عليه وسلم- يقوله: "شُرُّ مَا فِي رَجُل شُخٌ هَالِغٌ وَجُبْنُ خَالعٌ" (رواه أحمد وأبو داود)، والنبي-صلى الله عليه وسلم- إنما بُعث في أسوأ أحوال العرب في الدِّين والأسرة والأخلاق والأمن والسياسة، فكانت رسالته في السماحة لا الغضاضة، والتيسير لا التعسير والفأل لا القنوط والتبشير لا التنفير والعمل لا القعود، والوعى لا الغفلة.

وأما الهلع أمام الحقيقة فإنه إذا لم يُلْجَم بلجام الحكمة والأناة فإن من شأنه أن يولًا إحباطًا نفسيًا وشعورًا مبكرًا بالهزيمة؛ وَمِنْ ثمَّ يُضفي القناعة باستحالة جدوى المدافعة والمزاحَمة للتغلب على هذا الهلع الطارئ، وكما أن للهلع حقيقة ووهما فكذلك ثمت هلع منطقي وهلع مبالغ فيه، وبما أننا نعيش زمن انتشار الوسائل المعرفية والتقنية التي لم تكن من قبل، فإن الهلع قد أصبح صناعة يَمتهن ترويجها الرجفون الذين يريدون تقويض الاستقرار

الفردي والأسري والمجتمعي، وهذا الصنيع قرنَه الله بصنفين من الناس؛ هم المنافقون والذين في قلوبهم مرض، فقد قال الله في كتابه: (لَيْن لَرْ يَكُ الْمُنْ الله في كتابه: (لَيْن لَرْ يَكُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبهم مَرْضٌ وَالْمُرْحِفُونَ فِي الْمُنْ وَالْمُرْحِفُونَ فِي قُلُوبهم مَرْضٌ وَالْمُرْحِفُونَ فِي الْمُرْدِينَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْلًا اللهُ عَلَيْلُولُونَا عَلَيْلُولُونَا عَلَيْلُولُونَا عَلَيْلُولُونَا عَلَيْلُولُونَا عَلَيْلُولُونَا عَلَيْلُولُونَا عَلَيْلُولُونَا عَلَيْلُونَا عَلَيْلُولُونَا عَلَيْلُولُونَا عَلَيْلُونَا عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلُونَا عَلَيْلُونَا عَلَيْلُونَا عَلَيْلُونَا عَلَيْلُونَا عَلَيْلُونَا عَلَيْلِمُ عَلَيْلًا اللهُ عَلَيْلُونَا عَلَيْلِمُ عَلَيْلِمُ عَلَيْلُونَا عَلَيْلُونَا عَلَيْلُونَا عَلَيْلُونَا عَلَيْلُونَا عَلَيْلُونَا عَلَيْلُونَا عَلَيْلُونَا عَلَي

إن الهلع إذا دبً في قوم جعلهم كالمتلفت في سيره كثيرًا يضيع بصره بين الالتفات وبين إبصاره طريقة ومواضع خطاه، فيسبب التفاته بطأفي السير وتعثرًا في الخطى فيتأخر وصوله بطأفي السير وتعثرًا في الخطى فيتأخر وصوله دون ريب ولا ثمرة للهلع إلا مثل ذلكم بقطع النظر عما يُحدثه الهلع من قلق يُفقد الثقة بالنفس والمجتمع، وَعَدُونًا يُفَرُقُ ولا يجمع، وتقلب مزاج لا يمكن التعامل معه بصورة مطردة واتخاذ مواقف يمكن التعامل معه بصورة مطردة واتخاذ مواقف لا تتناسب مع سبب الهلع نفسه؛ بحيث تكون ردَّة الفعل أكبر من الهلع بمراحل كثيرة، ولا جرم فإن الهلع هو سرطان الفأل، وجُذَام السكينة وحمَّى الطمانينة، كما أن توهمه يُورث الهمَّ والوهن اللهوان، والله جل وعلا يقول لمن لامَس الإيمان قلبَهُ: (وَلَا تَمِمُوانَ وَاللهُ عَلَيْ وَالنَّمُ الْأَعْلَونَ إِن كُشُمُ قَلْبِهِ، (وَلَا عَمُرانَ ١٣٩).

اتقوا الله عباد الله واعلموا أن التحذير من الهلع والأمر بمدافعته أو رفعه لا يعني أبدا التقليل من شأنه ولا أنه وهم على الدوام، فمن الهلع ما يُوجب الحيطة والحذر وبذل أسباب الوقاية منه لئلا يجثم التخذيل مكانه ولا الاستسلام ولا القعود أو يصبح عنصرا سلبيًا في المجتمع بأقصى درجات السلبية المبنية المبنية على احتقار الفرد ما يأتيه من الخير، وعلى على احتقار الفرد ما يأتيه من الخير، وعلى صغرت (في المنتن عُلق مَا مَا الله المنتق المنتق المنتق صغرت (في الانتق المرتق الله المنتق المنتق

فالله-جل شأنه- قد استثنى من آفة الهلع في الله الآية المُصَلِّينَ والمُتصفينَ بلوازمها في الآيات التي تليها، فإن مجتمعًا يداوم على الصلاة ويُنفق مما آتاه الله ويصدُق باليوم الآخر ويشفق من عذاب ربه ويحفظ أعراض ذويه، ويؤدي أماناته ويقوم بشهاداته إن مجتمعا كهذا لن يحل الهلعُ

به بعامَّة، ولن يكون من بَابَته في وِرْد ولا صَدَر، ولن يبدل, الله أمنَه خوهًا هَكيف يشقى قومُ أكرمهم الله بهذا الكتاب فتمسكوا به؟ وكيف يقع في التيه من اهتدى بهديه واستنار بنوره؟ ( إِنَّ هَذَا الْقُرْءَانَ بَهدِي لِلَّي هِي أَتُومُ وَبَيْثِرُ ٱلْمُوْمِئِينُ ٱلَّذِينَ مِنَ الْمَوْمُ وَبَيْثِرُ ٱلْمُوْمِئِينُ ٱلَّذِينَ مِنَ الْمَوْمُ وَبَيْثِرُ ٱلْمُوْمِئِينَ ٱلَّذِينَ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ألا إن الحياة بلا أمل قنوط جاثم، والأمل بلا عمل تَمَنُّ كاذب وديننا الحنيف إنما يدعو إلى عمل تَمَنُّ كاذب وديننا الحنيف إنما يدعو إلى الفال والأمل اللذين يستصحبان الجدُّ والعمل ويذل الأسباب، والحدر كلَّ الحدر من مرجف يُذكي بإرجافه الهلعَ ويؤصُل قناعةً وهمية بأن الزمان قد فسد برُمَّته، والمجتمعات قد هلكت وخراب دنياهم قاب قوسين أو أدنى، وأنه لا خير بات يُرْجَى ليصدق فيه قول الرسول-صلى الله عليه وسلم-: "إذا قال الرُّجُلُ؛ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ عَلَيهُ وسلم-: "إذا قالَ الرَّجُلُ؛ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ" (رواه مسلم).

ألا فاتقوا الله-عباد الله- واعملوا وَأَمُلُوا واستبشروا بقول الباري-جل شأنه-: (طه ن مَا أَنُونَا عَلَيْكَ الْفُرَانَ لِتَمْقَعَى ) (طه: ١-٢).

إِذَا الْمُرْءُ جَازَ عَلَى تَفْسه

وأسرف فخوفه والهلغ

أتاح لأنفاسه حسرة

تجلجل في قلبه فانخلع

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وَاخذُلُ الشرِكَ والمشركين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين.

اللهم فرّج همَّ المهمومين من المُسلمين، ونفُس كربَ المُكروبين، واقض الدَّين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضَى المُسلمين برحمتك يا أرحمَ الراحمين.

اللهم انصر إخواننا المُستضعفين في دينهم في ا سائر الأوطان، يا حي يا قيوم.

(رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرة

سبحان ربننا رب العزة عما يصفون، وسلامُ على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

# الأستخفار الأخيار

الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده؛ نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعدُ:

فقد أخبر الله سيحانه عن ثلة من أنبيائه ورسله أن طلب المغضرة من الله رجاؤهم ومطلبهم، فقال سيحانه عن الأيوين عليهما السلام قولهما: «رَبُّنَا ظَلَنْنَا أَنفُسُنَا وَإِن لَّو تَغَفِّر لَنَا وَرُحُمْنَا لَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ » (الأعراف: ٢٣). قال سبحانه عن نوح عليه السلام أنه قال: ﴿ رُّتُ أَغْفِيرٌ لِى وَلَوَٰلِدَى وَلِمَن دَخَلَ يَنْفِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ » (نوح:٢٨)، وقال سبحانه عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال: « رَبُّنا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمُ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ » (إبراهيم، ١٤)، وقال سبحانه عن كليمه موسى عليه السلام أنه قال: «قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَنْتُ نَفْسِي فَأَغَفِرُ لِي ، (القصص:١٦١)، وقال: ﴿ رَبِّ أَغَفِرُ لِي وَلِأَخَى وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ ٱلزَّجِينِ » (الأعراف:١٥١)، وقال سبحانه عن نبيه داود عليه السلام: «فَأُسْتَغْفَرُ رَبُّهُ، وَخُرُّ رَاكِمًا وَأَنَابَ » · (YE:(00)

وقال سبحانه عن سليمان عليه السلام: «قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ مِنْدِئَّ إِنَّكَ أَنْتَالُوَهَابُ » (ص:٣٥).

وأما رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم

# عبده أحمد الأقرع

الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». (البخاري: ٦٣٠٧).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مائة مرة: رب اغفر لي وتب عليً؛ إنك أنت التواب الرحيم". (صحيح أبي داود: ١٣٤٧).

وعن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس، فقال: «ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله تعالى فيها مائة مرة». (الصحيحة رقم ١٦٠٠، وصحيح الجامع رقم: ٥٥٣٤).

وكان صلى الله عليه وسلم يقول في بعض أدعية استفتاح الصلاة: «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي، وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا يصرف عني سيئها

والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك واليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك». (صحيح مسلم: ٧٧١).

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يُكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغضر لي، يتأول القرآن». (متفق عليه). والمراد بقولها رضي الله عنها يتأول القرآن: أي يتأول قول الله عز وجل في سورة النصر: «فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبُكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا» (فقه الأدعية والأذكار: ١٤٢/٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره». (مسلم: ٢٥٠/١).

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: «ربي اغفر لي». (صحيح ابن ماجه: ٧٣١).

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال: «أستغفر الله، أستغفر الله». (مسلم: ٥٩١).

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لي ما قدمتُ وما أخرتُ، وما أسروتُ، وما أنت أعلم به مني أنت المقدِّم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، (مسلم: ٧٧١).

يِنْشُ عِلَيْ خَيْرًا بَصِيلً (الإسراء:١٧)؟ ولما قال الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي . قال صلى الله عليه وسلم: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم ». (متفق عليه).

وقد مدح الله تعالى أقوامًا، فقال تعالى عن أُولى الألباب أنهم قالوا: « رَّبُّنَا إِنَّيَا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا يُنَادِي اللايمين أَنَّ عَامِنُوا يَرْتِكُمْ فَكَامَتًا رَبِّنَا فَأَعْفِر لَنَا وَنُوْمَنَا وَكَفَرَ عَنَا سَيَعَاتِنَا وَفَوَقَنَا مَعَ ٱلْأَثِرَارِي (آل عمران: ١٩٣)، وقال تعالى عن فريق من عباده: « إِنَّهُ، كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِر لَنَا وَارْحَنَا وَأَنْ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ، (المؤمنون:١٠٩)، وقال تعالى عن المتقبن: « كَافُواْ قِيلًا مِنَ ٱلْتِلِ مَا يَحِسُونَ السَّ وَبِالْأَحَارِ هُمْ يَسْعَفِرُونَ ، (الذاريات: ١٨)، والاستغفار يكون عقيب العصية، كما قال الله تعالى: و وَالَّذِيكِ إِذَا فَعَلُوا فَعِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسُمُم ذَكُرُوا ألله فأستَغفروا لدُنُوبهم " (آل عمران: ١٣٥) أي: تابوا من ذنوبهم، ورجعوا إلى الله من قريب، وقد قال الله تعالى عن أصحاب الشمال: ﴿ وَكَانُوا لَهِ رُولًا لَهُمُوا عَلَ لَلْنِ الْطَلِيمِ » (الواقعة: ٤٦)، ويكون أيضًا عقب الطاعة، قال الله تعالى: « أَحَ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَّ الْأَاسُ وَٱلْسَعَفِرُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفْرٌ رَحِكٌ ﴿ (البقرة:١٩٩١)، وقال الله تعالى: و فَافَرَعُوا مَا فَيَشَرِيتُ وَأَفِيسُوا الصَّلَوْدَ وَعَاقُوا ٱلرَّكُوٰةَ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا نَهَيَعُوا لِأَشْبِكُمْ بَنْ خَيْرِ نَجِلُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْطَى آخِرا وَاسْتَغَعْرُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنْوِرٌ رَحِيمٌ » (المزمل: ٢٠).

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغضر الله ثلاثًا، وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام». قال الوليد- أحد رواة الحديث-: فقلتُ للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله، أستغفر الله، (مسلم: ٥٩١).

كُلُّ ذلك يدل على أهمية الاستغفار، وعظيم فضله وحاجة الناس إليه، لما له من الفوائد الدنيوية والأخروية، فمن ذلك، أنه

سبب لغفرة الذنوب، وتكفير السيئات، قال الله تعالى: « وَمَن يَمَلُ سُوّاً أَوْ يَطْلِمْ مُسَمَّهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ الله الله الله الله يَسْتَعْفِرُ الله الله الله الله الله المحديث القدسي يقول الله تعالى: «يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعًا، فاستغفروني أغفر الكم». (مسلم: ٢٥٧٧).

ويقول تعالى: «يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني، غفرتُ لك ولا أبالي». (صحيح الترمذي: ٣٥٤٠).

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الأخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟» (مسلم: ١٨٨٠).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غُفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف». (صحيح الترغيب: ١٦٢٢).

ومنها: أنه سبب لنزول المطر، ونبات الزرع، والإمداد بالأموال والعيال، قال الله تعالى عن والإمداد بالأموال والعيال، قال الله تعالى عن نوح عليه السلام: « فَقُلْتُ الْمَعْمِوْرُا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاتَ مَقَالًا إِنَّ وَتُعْرِدُو اللهِ وَتُعْرِدُو إِنَّهُ اللهَ فَعَالًا اللهُ الل

ومنها: المتاع الحسن: قال الله تعالى على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: « وَالْ السَّمْوُولُ وَلَا مُ مُولًا الله عليه وسلم: « وَالْ السَّمْوُولُ وَلَا مُ مُولًا الله صلة منها حَسَا الله عليه ومنها: أنه سبب لحصول القوة في البدن، قال تعالى على لسان نبيه هود عليه السلام: «وَسَعْوِهُ الله للسام السَّمَةُ عَلَيْتُ الله مُولًا الله مُسِل السَّمَةُ عَلَيْتُ مُ الله وَمِنها: أنها دوحة الأمان، قال الله تعالى: «وَمَا لله مِنها: جَلاء القلب ونقائه، قال الله تعالى: «وَمَا الله عليه وسلم: «إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغضر صَقَل سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغضر صَقَل سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغضر صَقَلَ

قلبه». (أخرجه أحمد: ۲۹۷/۲).

ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام: «طُوبى لمن وجد في صحيفته استغفارًا كثيرًا». (صحيح الجامع: ٣٩٣٠). وقوله صلى الله عليه وسلم: «من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار». (صحيح الجامع: ٥٩٥٥). ومنها: رفع الدرجات في الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: «إن الرجل لترفع درجته في الجنة، فيقول: أنى لي هذا؟ فيقالُ: باستغفار ولدك فيقول: (صحيح الجامع: ١٢١٧).

ومنها: امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: «وَمَن يُطِع الله وَاللّه وَاللّه وَمَاللَه مُعَ اللّه وَاللّه مُعَالَم مُعَ اللّه وَاللّه مُعَالَم مُعَ اللّه وَاللّه مُعَالَم مُعَ اللّه وَاللّه مُعَالَم مُعَ اللّه عَلَيْهم مُعَ اللّه وَاللّه وَاللّه الله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه الله وَاللّه وَلّه وَاللّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَلّه

فأكثروا- إخواني من الاستغفار فقد قال لُقمان البنه: «يا بني، عَوِّد لسانك الاستغفار فإن لله ساعات لا يُرد فيها سائلاً». فأكثروا-إخواني من الاستغفار تتنزل عليكم البركات والرحمات، قال الله تعالى: «لَوْلَا نَسْتَغَفُّرُونَ الله لَعَلَكُم تُرْحَوْثَ » (النمل:٤٦). واستغفروا للمؤمنين والمؤمنات فهذا من خُلق النبيين والرسلين وحملة العرش المقريين، قال الله تعالى: « ٱلَّذِينَ يَجِلُونَ الْعَرْقُن وَعَنْ حَوْلُهُ لِنُسَيِحُونَ بِحَمَّدِ رَجْمَ وَثُرُونُونَ بِدِ، وَيَسْتَعَفُّرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وعِلْمًا فَأَعْفِرُ لِللَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُوا سَبِيلُكُ رَقِهِمْ عَلَابِ الْحِيمِ، (غافر:٧)، وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: «من استغفر للمؤمنين والمؤمنات، كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة». (صحيح الجامع: ٥٩٠٢).

وقد أثنى الله تعالى على المستغفرين للمؤمنين فقال سيحانه: «وَالَّذِينَ جَاهُو مِنْ للمؤمنين حَامُو مِنْ المؤمنين حَامُو مِنْ المؤمنين مُولُونَ اللّذِينَ مَامَوا رَبِّنَا أَغْمِرْ لَنَا وَالإَخْوَنَ اللّذِينَ مَامَوا رَبِّنَا أَغْمُر لَنَا وَالإَخْوَنَ اللّذِينَ مَامَوا رَبِّنَا اللّذِينَ عَامَوا رَبِّنَا اللّذِينَ عَامِلُونَ اللّذِينَ عَامَوا رَبِينَا اللّذِينَ عَامَوا رَبِينَا اللّذِينَ عَامَوا رَبِينَا اللّذِينَ عَامِلُونَ اللّذِينَ عَامِلُونَ اللّذِينَ عَامِلُوا رَبِينَا اللّذِينَ عَامِلُونَ اللّذِينَ عَامِلُونَ اللّذِينَ عَلَيْنَ عَامِلُونَ اللّذِينَ عَامِلُونَ اللّذِينَ عَامِلُونَ اللّذِينَ عَلَيْنَ عَامِلُونَ اللّذِينَ عَامِلُونَ اللّذِينَ عَامِلْ اللّذِينَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَالَمُ اللّذِينَ عَلَيْنِ اللّذِينَ عَلَيْنِ عَالِيلُونَ اللّذِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَامِلُونَ اللّذِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّذِينَ عَلَيْنَ اللّذِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّذِينَ عَلَيْنَ اللّذِينَ عَلَيْنَ اللّذِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ اللّذِينَ عَلَيْنَا اللّذِينَ عَلَيْنَ اللّذِينَ عَلَيْنَ اللّذِينَ عَلَيْنَ اللّذِينَ عَلَيْنَ اللّذِينَ عَلَيْنَ اللّذِينَ عَلَيْنَ اللّذِينَ عَلِيلًا لِي اللّذِينَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّذِينَ عَلَيْنَ اللّذِينَ عَلَيْنَ اللّذِينَ عَلْمُ إِنْ اللّذِينَ عَلْمُ اللّذِينَ عَلْمُ اللّذِينَ عَلَيْنِ اللّذِينَ عَلْمَالِيلُونَ اللّذِينَ عَلْمِينَ اللّذِينَ عَلَيْنَا لَيْنَا اللّذِينَ عَلْمَالِيلُونَ اللّذِينَ عَلَيْنَا اللّذِينَ عَلْمَالِيلُونَ اللّذِينَ عَلْمَالِيلُونَ اللّذِينَ عَلْمَالِيلُونَ اللّذِينَ عَلْمَا اللّذِينَ عَلْمَالِيلَالِيلُونَ اللّذِيلُونَ اللّذِيلُونَ اللّذِيلُولُونَ اللّذِي

رب اغضر لي وللمؤمنين والمؤمنات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

# ميراث النساء بين الحرمان والتفضيل في العطاء

إن الحمد لله، تحمده ونستعينه ونستغضره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له.

أما بعد: فقد قسم الله المواريث بين عباده بنقسه، ولم يتركها لأحد من البشر أن يقسمها من عند نفسه، فجاء نظام المواريث على أكمل وجه، وأعدله، وأمر الله عباده بطاعته، وامتثال أمره، واجتناب نهيه، فمن عباده من أطاعه، ومنهم من أبى، ومن هؤلاء الذين يظلمون المرأة، فيمنعونها من ميراثها، أو يفضلونها على باقي الورثة، وقد عم هذا البلاء وطم في طول البلاد وعرضها، مما يستلزم بيان الرحكم الشرعي فيه، وهو ما سنتعرض له في هذه المقالة بالتفصيل الآتي:

# أولاء سبب الكتابة في هذا الموضوع،

هو أن هذه الظاهرة عمت وطمت، ولم يسلم منها بلد من بلدان السلمين، فضلاً عن كل محافظات مصر، ومما يؤيد أنها أصبحت ظاهرة الإحصائية التي أعدتها هيئة (كير) الدولية بالتعاون مع مركز قضايا المرأة المصرية، وجمعية الطفولة والتنمية بأسيوط، والجمعية المصرية للتنمية الإنسانية بسوهاج، و٦ منظمات أخرى منها بيت العائلة، وانتهت إلى أن: « ٨٤٪ من الرجال بمحافظة أسبوط يرفضن حصول المرأة على حقها في الميراث في الأرض، بينما لا يؤيد ٨٨٪ من رجال سوهاج أن يؤول ميراث الأرض إلى النساء. كما أكدت الإحصائية أن ٧٣٪ من النساء لا يستطعن مطلقا التصرف في ميراثهن في أسيوط، بينما يظل ٢٠٪ من سيدات سوهاج غير قادرات على التصرف في حقوقهن لأسباب عدة منها الخوف من رد فعل المجتمع وضعف الوعى بالإجراءات القانونية وغُدم شعورهن بالأمان مع الزوج حيث يصبح الأخ هو الملجأ الوحيد للحفاظ على ممتلكاتها من التبديد وذهابها إلى عائلة أخرى وهي أعراف موجودة منذ مثات السنين بمحافظات الصعيد».

كما قال مدير مشروع حق المرأة في الميراث: «إن ظاهرة حرمان المرأة من الميراث أكثر انتشارًا في محافظات الصعيد تحديدًا أسيوط وسوهاج، ثم الوجه البحري، وتحديدا

# المستشار/آحمد السيد علي إبراهيم

في محافظات البحيرة والمنوفية، وفي محافظات الصعيد تحديدا، تلقينا كهيئة (١٢٨٦) شكوى من سيدات تعرضن للحرمان من الميراث كلها تتضمن شكاوي من الأخ والخال،

وقد أكدت آخر دراسة أعدتها وزارة العدل المصرية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية لعام ٢٠١٥ أن: «٩٥٪ من السيدات محرومات من الميراث في صعيد مصر وأن هناك من ١٨ إلى ١٤ ألف جريمة جنائية كجرائم قتل وثأر تحدث سنويا بسبب الميراث، ورصدت الدراسة أن هناك زيادة عدد قضايا النزاع على الميراث بين الأشقاء بشكل ملحوظ، فقد أشارت الدراسة إلى أن هناك ١٤٤ ألف قضية نزاء على ميراث يتم نظرها أمام القضاء سنويا، بالإضافة إلى ٢٧٥٠ قضية حجر لعدم الأهلية للتصرف في المتلكات على أحد الوالدين أو كليهما، يقيمها أيناؤهم أو الأشقاء ضد بعضهم البعض. وأكدت الدراسة أن هناك ٨ آلاف جريمة قتل تقريبا ترتكب سنويا بين أفراد الأسرة الواحدة بسبب الميراث، وهو رقم مفجع يتزايد سنويا، فقد سجل عام ٢٠٠٧ نحو ٧٥٠٠ جريمة قتل بسبب الميراث، و١٢١ ألف قضية نزاع على ميراث، و ٢٥٠٠ قضية حجر على أحد الأبوين أو الأشقاء، وفي عام ٢٠٠٦ وقعت نحو ٦ آلاف جريمة قتل بسبب النزاع على الميراث، و١١٩ ألف قضية نزاع على الميراث، و٢٥٠٠ قضية حجر على أحد الأيوين أو الأشقاء ،.

وقائت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة؛ إن القانون المصري لا يتضمن أي نوع من أنواع العقاب لمن يستولى على ميراث النساء، وقيما يخص ما حدث في تونس فهذا يصعب تطبيقه في مصر لأننا بلد سلفي في الأساس، لكن كل ما نطائب به هو تطبيق الشرع، وأضافت لـ «المصري اليوم»؛ «يصل نسبة المحرومات من الميراث في الصعيد لأكثر من الميراث في الصعيد لأكثر من الميراث على مستوى الجمهورية من ١٨٪ إلى ٧٠٪، موضحة أن هناك عدم دقة في النسبة العامة بشكل كبير؛ نظرًا

لأن هناك محرومات من الإرث لعدم وجودهم في أوراق الميراث ففي الوجه البحري من ٤٠ إلى ٥٠ من المحرومات من الميراث لا يوجد اسمها في إعلام الوراثة و٣٠ اسمها في إعلام الوراثة لكن لا تمتلك حيازة أراضي أو ممتلكات.»

### ثانيا: تعريف الإرث لفة وشرعا،

تعريضه لغة: الأصل، والأمر القديم توارثه الآخر عن الأول، والبقية من كل شيء، ويطلق الإرث ويراد منه انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين، ويطلق ويراد منه الموروث.

تعريفه شرعاً: جاء في الفتاوى الهندية: «هو انتقال مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة، وهو حق قابل للتجزؤ ثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك بقرابة بينهما أو نحوه» ا.هـ

### ثالثًا: النَّمَاءِ السَّحَقَاتُ للأِرثُ؛

أ- أصحاب الفروض؛ فالوارثات من النساء هن؛

 ١، ٢- البنت الصلبية، وبنت الابن، مهما نزل أبوها بشرط ألا يتوسط بينها وبين الميت أنثى، ٣- الأم،

٤- الجدة الصحيحة:

٥، ٦- الأخت الشقيقة، والأخت لأب؛

٧- الأخت لأم:

ب- أصحاب العصبات النسبية: وينقسمن إلى قسمين:

الأول: العصبة بالغير: وهي كل أنثى فرضها النصف عند الإنفراد، أو الثلثان عند التعدد، تصير عصبة بأخيها، ما عدا بنت الابن فتصير عصبة بابن الابن الذي في درجتها (أخوها، أو ابن عمها) أو الأنزل منها في الدرجة إن احتاجت إليه، فيأخذوا التركة كلها عند عدم وجود أصحاب فروض، أو الباقي بعد أصحاب الفروض عند وجودهم، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهؤلاء أربعة أنواء؛

١- البنت الصلبية مع الابن الصلبي.

٢- بنت الابن مع ابن الابن الذي في درجتها، أو
 الأنزل منها في الدرجة إن احتاجت إليه.

٣- الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق.

٤- الأخت الأب مع الأخ الأب.

الثاني: العصبة مع الغير: فهن الأخوات (الشقيقات، أو لأب) مع البنات، وحكمهن أنهن يأخذن الباقي بعد

أخذ أصحاب الفروض فروضهم، لقاعدة: « اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة».

الثالث - ذوى الأرحام؛ وهن كل قريبة للميت، ليست ذات قرض ولا عصبة، أي؛ ليست من النساء السابق ذكرهن، وهن؛ من ينتمين إلى فروع الميت أو أصوله، مثل؛ بنات البنات، والجدات غير الوارثات، والخالات، والعمات، ومن أدلى بهؤلاء، وإنما يرثن عند عدم وجود وارث بالفرض ولا بالتعصيب.

### رايعا؛ حالات اجتماع الرجال والنساء في الارث؛

### ١- حالات التفضيل:

فضل الله الرجال على النساء في الأرث، وذلك في أربعة مواضع فقط- السابق ذكرها عند الحديث عن العصبة بالغير- فيحصل الذكر على ضعف نصيب الأنثى.

الحكمة من التفضيل؛ ومن الحكمة التي ذكرها العلماء في كون نصيب المرأة على النصف من نصيب الرجل في بعض الحالات؛ أن المرأة ليست مكلفة بالنفقة على نفسها أو بيتها أو أولادها، ولا بدفع المهر عند زواجها، وإنما المكلف بذلك الرجل، كما أن الرجل تعتريه النوائب في الضيافة والدية والصلح على الأموال ونحو ذلك. والله أعلم.

### ٢- مساواة النساء للرجال في الارث:

وقد تتساوى المرأة مع الرجل في الأرث، فتحصل على نفس نصيبه، لا تزيد عليه ولا تنقص عنه، وذلك كالأم مع الأب في حال وجود الابن، فللأم السدس، وللأب السدس، والباقي للابن، وكالأخ والأخت لأم، فإنهما يرثان بالتساوي.

### ٣- إرث النساء أكثر من الرجال:

وقد ترث المرأة أكثر من الرجل، كالزوج مع ابنتيه، فله الربع، ولهما الثلثان، أي لكل واحدة منهما الثلث، وكالزوج مع ابنته الوحيدة، فله الربع، ولها النصف، ويرد الربع الباقي لها أيضا.

### ٤- إرث النساء وحرمان الرجال:

وقد ترث المرأة ولا يرث الرجل؛ فمن ماتت وتركت بنتا وأختا شقيقة، وأخا لأب، فللبنت النصف، وللأخت الشقيقة النصف الباقي تعصيبا مع البنت، ولا شيء للأخ لأب لحجبه بالأخت الشقيقة لكونها صارت في قوة الأخ الشقيق بالتعصيب مع الغير.

وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمن.







قال تعالى: « دَاكَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفُوا الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الْعَطِلُ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ وَالْمُوا أَتَّبَعُوا الْمَقِّ مِن زُونُهُمْ كَذَلِكَ لَقُيرُ أَنَّهُ لِنَّاسِ أَنَّالُنَّ ، (محمد: ٣).

### نصائح تربوبة

الأبناء نعمة, وشكرها يكون بحسن الرعاية لها، وكمال الإشراف عليها من جانب الأب والأم؛ ثيتم التعاون بين المدرسة والبيت على التربية القويمة والتوجيه السليم والمتابعة الدقيقة.



(إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول: يا رب الأرسالك بي إلى النار أيسر ملىِّ علىُّ مما ألقى- وإنه ليعلم ما فيها-؛ من شدة العذاب). حديث منكر؛ أخرجه الحاكم (٤/٧/٤)، وأبو يعلى في «مسنده» (٤٩١). (السلسلة الضعيفة للأثباني).

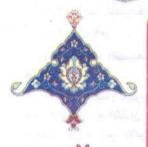

من معانى الأحاديث

(خدش)فيه منسال وهو غني جاءت مسأئته يوم القيامة خدوشًا في وجهه. خدش الحلد؛ قشره بعود أو نحوه. خدشه يخدشه خدشًا. والخدوش جمعه؛ لأنه سمي به الأثر, وإن كان مصدراء

(النهاية لابن الأثير)



قال نابغة بنى شيبان:

إنَّ من يركب الفواحش سرًّا... حين يخلو بسرَّه غير خال كيف بخلو وعنده كاتباه... شاهداه وريه ذو الحلال

(العقد الفريد)



### إعداد : علاء خضر

### من أقوال السلف

قال الإمام الشافعي: «أجمع المسلمون على أنَّ من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد ، (إعلام الموقعين ٧/١).

### من دلائل النبوة

رسول الله

عاقبة السنة الحسنة والسنة السيئة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:

«من دعا إلى هدى، كان له من الأجر

مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك

من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى

ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام

من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم

شيئا، (صحيح مسلم).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس ثم أثبتها، فكربت كربًا ما كربت مثله، فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم (صحيح مسلم).



### ومواعظ

عن على رضى الله عنه قال: «أشد الأعمال ثلاثة؛ إعطاء الحق من نفسك، وذكر الله على كل حال، ومواساة الأخ في المال. (أي، تقرضه من مالك) .. (كنز العمال)

### من فضائل الصحابة

عن حديقة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ، إني لا أدري ما قَدْر بقائي فيكم فاقتدوا ياللذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر .. (سنن ابن ماجه).

### دراسات شرعية

# حجاب المرأة المسلمة (٨)

الحلقة (٩٨)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: ما زال الحديث متصلاً عن آيات الحجاب ووصلنا في الحلقة السابقة إلى الآية الخامسة من آيات الحجاب، وهي قوله تعالى: «بَنَا أَمُ النَّيِّ قُلُ لِأَزْوَبِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَاءِ الْمُوْمِينَ بِمُنْ مِنَ مَا يَسِيهِينَ قَالِكَ أَدْنَ أَنْ يُعْرَفَنَ الْمُومِينَ بِمُنْ فَلِكُ أَنْ يُعْرَفَنَ أَنْ يُعْرَفِنَ أَنْ يُعْرَفِي أَنْ يُعْرَفِي أَنْ يُعْرَفِي أَنْ يُعْرَفِي أَنْ يُعْرِفِي أَنْ يُعْرَفِي أَنْ يَعْمَلُونَا لَهُ عِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

وذكرنا أقوال بعض قدامى المفسرين للآية، وتوقفنا مع أسانيد الطبري للآية من الناحية الحديثية، ونستأنف البحث بإذن الله تعالى.

مسألة التفرقة بين الحرة والأمة في الزي (والتي أشار إليها الكثير من المفسرين) ذكرنا اعتراض ابن حزم على هذه التفرقة، وأنه لا فرق بين الحرة والأمة في الخلقة (فالفتنة بالنساء واحدة بصرف النظر عن كونها حرة أو أمة) وأنه لم يرد في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول ابن تيمية، أنه إذا كان في ظهور الأمة والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك.

أورد الشيخ الألباني رواية ابن سعد في الطبقات:أخبرنا محمد بن عمرابن أبي سبرة عن أبي صخر عن ابن كعب القرظي، قال: كان رجل من المنافقين يتعرض لنساء المؤمنين يؤذيهن، فإذا قيل له؟ قال: كنت أحسبها أمة فأمرهن الله أن يخالفن زي الإماء ويدنين عليهن من جلابيبهن. وقال الألباني: لا يصح، ففي سنده ابن أبي سبرة، وهو ضعيف جدًا، ومحمد بن عمر (الواقدي) وهو متروك. ثم قال: وفي معنى هذه الرواية روايات أخرى أوردها السيوطي في (المدر المنثور) وبعضها عند ابن جرير وغيره، وكلها مرسلة لا تصح،

### د. متولى البراجيلي

لأن منتهاها إلى ابن مالك وأبى صالح والكلبي ومعاوية بن قرة والحسن البصري، ولم يأت شيء منها مسندًا فلا يُحتج بها، لاسيما وظاهرها مما لا تقبله الشريعة المطهرة، ولا العقول النيرة، لأنها توهم أن الله تعالى أقر إماء المسلمين – وفيهن مسلمات قطعًا – على حالهن من ترك التستر ولم يأمرهن بالجلباب ليدفعن به إيذاء المنافقين لهن.

ومن العجائب أن يغتر بعض المفسرين بهذه الروايات الضعيفة فيذهبوا بسببها إلى تقييد قوله تعالى (ونساء المؤمنين) بالحرائر دون الإماء، وبنوا على ذلك أنه لا بجب على الأمة ما يجب على الحرة من ستر الرأس والشعر، بل بالغ بعض المذاهب فذكر أن عورتها مثل عورة الرجل: من السرة إلى الركية، وقالوا: فيجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثدييها. وهذا مع أنه لا دليل عليه من كتاب أو سنة مخالف لعموم قوله تعالى: (ونساء المؤمنين)، ثم نقل قول أبى حيان الأندلسي في تفسيره (البحر المحيط): والظاهر أن قوله تعالى (ونساء المؤمنين) يشمل الحرائر والإماء، والفتنة بالإماء أكثر، لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر، فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح (انظر جلباب المرأة المسلمة للألباني، ص ٩٠-٩٦).

### ثانيا، أدثة السنة،

الحديث الأول: حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على

وجهها من رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه».

تخريج الحديث: أخرجه أحمد في ( السند) ح ۲٤،۲۱ قال: حدثنا هشيم. وأبو داوود ح ١٨٣٣٣، قال حدثنا أحمد بن حنيل: قال حدثنا هشيم. وابن ماجه ح ٢٩٣٥، قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل (ح) وحدثنا على بن محمد قال حدثنا عبدالله بن إدريس. وابن خزيمة ح ٢٦٩١ قال: حدثناه عبدالله بن سعيد الأشج قال: حدثنا ابن إدريس (ح) وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير (ح) وحدثنا محمد بن هشام، قال حدثنا هشيم. الأربعة: هشيم، محمد بن فضيل، عبدالله بن إدريس، جرير، كلهم عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة رضى الله عنها والحديث فيه: يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم: ضعفه الكثير من أهل العلم، وكبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيًّا (انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ت ٦٣٠، وتقريب التهذيب ت ٧٧١٧) فالحديث ضعيف ضعفه الألباني في (إرواء الغليل) ح ١٠٢٤، وكذلك الأرناؤوط في مسند -YE. YI - Jasi

لكن الحديث له شواهد؛ عن فاطمة بنت المنذر، قالت: «كنا نخم وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر». (موطأ مالك ح ١٠٥٠)، وينحوه رواه الحاكم في (المستدرك) ح ١٠٦٨، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في (إرواء الغليل) ح ١٠٢٣.

الاستدلال من الحديث كما في (المغني) لابن قدامة: «والمرأة إحرامها في وجهها، فإن احتاجت سدلت على وجهها، وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، لا نعلم في هذا خلافًا، إلا ما روي عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة، فلا يكون اختلافًا، قال ابن المنذر وكراهية البرقع ثابتة

عن سعد وابن عمرو وابن عباس وعائشة ولا نعلم أحدًا خالف فيه... ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق كالعورة»، (انظر المغني ٣٠١/٣-٣٠٣).

لكن السؤال هل يستفاد من الحديث وجوب تغطية الوجه في غير الإحرام أم مشروعية ستره؟

يقول الشيخ ابن عثيمين عن الحديث:
ددليل على وجوب ستر الوجه، لأن المشروع
في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي
من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفا
حتى للركبان، وبيان ذلك أن كشف الوجه
في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر
من أهل العلم، والواجب لا يعارضه إلا ما
هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية
الوجه عند الأجانب، ما ساغ ترك الواجب
من كشفه حال الإحرام (انظر ثلاث رسائل في
الحجاب صـ ٢٤-٣٥).

لكن يشكل على القول بوجوب تغطية الوجه حال الإحرام، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبًا مسّه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت» (أخرجه البيهقي في الكبرى ح ٩٠٥٠، وقال الألباني في إرواء الغليل سنده صحيح ٢١٢/٤).

يقول الشوكاني: «وأما تغطية وجه المرأة فلما روي أن إحرام المرأة في وجهها، ولكنه لم يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في السدل إذا حاذاهم الركبان، فقال: وليس فيه (الحديث) ما يدل على أن الكشف لوجوههن كان لأجل الإحرام، بل كن يكشفن وجوههن عند عدم وجود من يجب سترها منه ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه ويسترنها عند الجرارص ٢١٦).

وقد نقل ابن بطال كراهية لبس النقاب

للمحرمة وليس التحريم - فقال: «وثبت كراهية النقاب عن سعد وابن عباس وابن عمر وعائشة ولا نعلم أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه» (انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢١٨/٤)، بل نقل الكراهة للمرأة أن ترتدي النقاب في إحرامها - ابن عبد البر- فقال: وعلى كراهة النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار، لم يختلفوا في كراهة التبرقع والنقاب للمرأة المحرمة. (انظر الاستذكار ١/٤)، التمهيد المحرمة. (انظر الاستذكار ١/٤)، التمهيد

ومنع الجمهور أن ترتدي المرأة النقاب وأجازه الحنفية وهو رواية عند الشافعية والمالكية، ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين (انظر فتح الباري 8/10).

والحديث ليس من قول رسول الله صلى الله عليه عليه عليه وسلم، إنما هو من إقراره، لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بسدلهن، فقد ورد في بعض الروايات: ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يعنى إقراره، لكن هل الإقرار يستفاد منه الوجوب أم الجواز؟

يقول الشاطبي: «وأما الإقرار فحمله على أن لا حرج في الفعل الذي رآه عليه الصلاة والسلام - فأقره أو سمع به فأقره، وأن ما لا حرج فيه جنس لأنواع الواجب، والمناح» (انظر الموافقات ٤٣٤/٤- ٢٥٥).

يقول الجويني: «اتفق الأصوليون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرَّ إنسانًا على فعل، فتقريره إياه يدل على أنه غير محظور، ولو كان محظورًا لأنكره ثم لا يمكن بعد ذلك قطع القول بكونه مباحًا أو واجبًا أو مندوبًا، بل تجتمع فيه هذه الاحتمالات، ولا يتبين من التقرير المطلق إلا نفي الحظر» (التلخيص في أصول الفقه ٢٤٦/٢).

وذكر جماعة من الأصوليين أن دلالة الإقرار هي الإباحة، يقول الزركشي؛ «التقرير؛ وصورته أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول قيل، أو فعل فعل بين يديه أو في عصره وعلم به، فذلك منزل منزلة فعله في كونه مباحًا». (البحر المحيط في أصول الفقه ٥٤/٦).

ويقول المرداوى: «إذا سكت صلى الله عليه وسلم عن إنكار فعل أو قول بحضرته أو زمنه عالمًا به دل على جوازه». (انظر التحبير شرح التحرير ١٤٩١/٣).

### الحديث الثاني:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «.. ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين».. (أخرجه البخاري ح ١٨٣٨ ضمن حديث طويل عن ابن عمر رضي الله عنهما).

وقال بعض أهل العلم: إن هذا موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، لكن البخاري أشار إلى صحة هذه الزيادة، وذكر اتفاق جماعة من الثقات عليها، خلافا للحافظ في الفتح، فرجح أنها موقوفة على ابن عمر قال الألباني: "والأرجح عندي الأول - رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم - وهو الذي يُشعر به قول الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية لأحمد من طريق ابن إسحاق عن نافع بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا على المنبر. (انظر إرواء الغليل ح ١٠١٢).

الاستدلال من الحديث: بمفهوم الخالفة يدل الحديث على أن النقاب والقفاز كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن.

لكن السؤال هل الحديث يدل – بمفهوم المخالفة – على وجوب النقاب لغير المحرمة، أم يستفاد منه المشروعية؟

هذا ما سنبيته في العدد القادم ، إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.

بابت الفقت

## أحكام الصلاة

# الحالات التي تكره فيها الصلاة

الحلقة الثانية

A 3/1-4

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بعد:

بدأنا في الحلقة السابقة بالحديث عن الحالات التي تكرده الحالات التي تكرد فيها الصلاة : فتكمل الحديث عن فندالحالات:

٧ - الصلاة عند مدافعة الأخبثين ،

والأخبثان هنا هما البول والغائط. ويقال لن يدافع البول حاقناً، ولن يدافع الغائط أو البراز حاقباً، ولن يدافع الريح حازقاً.

والمدافعة: مأخوذة من دفع الشيء، والمراد به كفه. وهناك (دفع) و(رفع)، والعلماء يقولون في كفه. وهناك (دفع) و(رفع)، والعلماء يقولون في القاعدة المشهورة؛ (الدفع أسهل من الرفع). وسأل بعضهم: ما الفرق بين الدفع والرفع؟ فقالوا؛ الدفع لما لا يقع، والرفع لما وقع، فأنت ترفع شيئاً قد وقع وحصل، كان ترفع شيئاً على الأرض، فإنه بعد سقوطه على الأرض يرفع، وأما بالنسبة للدفع فإنه يكون لشيء لا يراد وقوعه. (دروس شرح زاد المستقنع للشنعيطي ٤/٦٧).

فيكره لمن كان حاله كذلك أن يصلي فينبغي لله أن يقضي حاجته أولاً، ثم بعد ذلك يـوْدي الصلاة. قال أبو عمر: "أجمع العلماء على أنه لا ينبغي لأحد أن يصلي وهو حاقن؛ إذا كان حقنه ذلك يشغله عن إقامة شيء من فروض صلاته وإن قل". (الاستذكار- ابن عبد البر).

وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والإحتابلة إلى أن صلاة الحاقن وهو المدافع للغائط المدافع للبول، وصلاة الحاقب وهو المدافع للغائط مكروهة. أي: كراهة تنزيه. (البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ٣٥/٢، بداية المجتهد لابن رشد ١٤٥/١، المجموع للنووي ١٠٥/٤، الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامة ٢٠٣/١).

وذهب بعض الحنفية إلى أنها مكروهة تحريمًا؛ قال في الخزائن: سواء كان بعد شروعه أو قبله، فإن شغله قطعها إن لم يخف فوت الوقت، وإن أتمها أثم وما ذكره من الإثم صرح به في شرح المنية وقال لأدائها مع الكراهة التحريمية. (انظر حاشية رد المحتار لابن عابدين ١٤١/١).

د . حمدی طه

وذهب ابن حزم إلى حرمة الصلاة. فقال ولا تجزئ الصلاة... وهو يدافع البول أو الغائط، وفرض عليه أن يبدأ بالأكل والبول والغائط. (المحلى ٤٦/٤).

واستدل الجميع بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان". (أخرجه مسلم).

وفي الباب أحاديث أخرى منها عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقول «إذا حضرت الصلاة وحضر الغائط فابدؤوا بالغائط» رواه ابن خُزَيمة وابن ماجه، قال الأعظمي: إسناده صحيح.

ورواه أحمد بلفظ «إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء». قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.

وروى ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أنه قال «لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقن حتى يتخفف» رواه ابن ماجه وقال الشيخ الألباني: صحيح.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى». رواه ابن ماجه قال الألباني (صحيح) انظر صحيح الجامع حديث رقم: ٧٦٩٩ فالقائلون بالكراهة حملوا النهي في الأحاديث

على الكراهة. وأن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة «لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان» لا يعني نفي الصلاة أو نفي صحتها بل يعني: لا تصلوا؛ ف(لا) هنا ناهية وليست نافية، بدلالة الأحاديث الأخرى الواردة. وأخذ بظاهر الحديث أصحاب الرأي الثاني فحملوه على الفساد. أما المالكية فقد ذهبوا إلى أن الحقن الشديد ناقض للوضوء، فتكون صلاته باطلة. (الموسوعة الفقهية الكويتية ١٨٥٨).

### ومدافعة الأخبثين تكون على صوره

الصورة الأولى: أن تكون إلى درجة لا يعي الإنسان معها الصلاة، بأن تشتد عليه، وتبلغ به إلى مقام تذهله عن صلاته، وكذلك عن خشوعه وموقفه بين يدي ربه. الصورة الثانية: أن تكون في بدايتها، بحيث يطيق الصبر إلى انتهاء الصلاة، فيرجع إلى صلاته تارة ويغيب عن صلاته تارة. (دروس شرح زاد المستقنع للشنقيطي ٤/٦٣).

أما في الصورة الأولى فإن وصلت به إلى حد لا يستطيع معه أن يدرك صلاته ووصلت المدافعة إلى درجة لا يعي معها صلاته فإن صلاته غير صحيحة، ويُلزم بإعادة الصلاة في قول طائفة من العلماء، وهو مذهب الظاهرية، وكذلك قال به الأمام مالك، وكذلك قال به بعض السلف رحمة الله على الجميع.

وتأوله بعض أصحاب مالك على أنه إن شغله حتى إنه لا يدري كيف صلى فهو الذي يعيد قبل وبعد، وأما إن شغله شغلاً خفيفاً لم يمنعه من إقامة حدودها وصلى ضامًا بين وركيه فهو الذي يعيد في الوقت؛ قال القاضي عياض؛ "وكلهم مجمعون أن من بلغ به ما لا يعقل به صلاته ولا يضبط حدودها أنه لا تجزئه، ولا يحل له الدخول كذلك فيها". في الصلاة، وأنه يقطع الصلاة إن أصابه ذلك فيها". (إكمال المعلم شرح صحيح مسلم ٢٥٥٢).

قال ابن دقيق العيد: "وهذا الذي قدمناه من التأويل وكلام القاضي عياض؛ فيه بعض إجمال، والتحقيق: أن مدافعة الأخبثين إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط أو لا؛ فإن أذّى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه وإن دخل واختل الركن أو الشرط؛ فسدت بذلك الاختلال وإن لم يؤد إلى ذلك فالمشهور فيه الكراهة". (إحكام الأحكام شرح

وأما ما ذكر من التأويل أنه لا يدري كيف صلى أو ما قال القاضى عياض أن من بلغ به ما لا يعقل صلاته فإن أريد بذلك الشك في شيء من الأركان فحكمه حكم من شك في ذلك بغير هذا السبب، وهو البناء على اليقين، وقول القاضي: "ولا يضبط حدودها" أن أريد يه أنه لا يضعلها كما وجب عليه فهو ما ذكرناه مبينًا، وإن أريد به أنه لا يستحضرها فإن أوقع ذلك شكًّا في فعلها فحكمه حكم الشاك في الإتيان بالركن أو الإخلال بالشرط من غير هذه الجهة، وإن أريد به غير ذلك من ذهاب الخشوع فقد بيناه أيضًا وهو الذي ذكرناه إنما هو بالنسبة إلى إعادة الصلاة وأما بالنسية إلى جواز الدخول فيها فقد يقال: إنه لا يجوز له أن يدخل في صلاة لا يتمكن فيها من تذكر إقامة أركانها وشرائطها. (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ١٧٩/١ بتصرف).

عمدة الأحكام ١/٩٧١).

والقول الثاني؛ صلاته مكروهة، وتقع مجزئة؛ لأنه صلى وهو متوضى وغير محدث، وإنما كانت مدافعة الأخبثين متعلقة بالخشوع، وفوات الخشوع لا يؤثر في ذات الصلاة، وإنما يؤثر في كمالها وحصول الأجرفيها، وهذا مذهب الجمهور وهذا المذهب الجمهور؛ لا يستلزم فوات الخشوع بطلان الصلاة، فغاية ما هو فيه-أي، الذي يدافع الأخبثين- أنه لا يعي صلاته، بمعنى أنه لا يخشع فيها الخشوع المعتبر، وبناء على ذلك قالوا؛ إن صلاته صحيحة. (دروسي شرح زاد المستقنع للشنقيطي ٤/٦٣).

وأما الصورة الثانية وهي إذا كانت المدافعة يسيرة، بأن تغلبه تارة ويرجع تارة إلى الصلاة، فإن الظاهرية يقولون ببطلان الصلاة، وبعض أهل الحديث يوافقهم، والجمهور على صحة الصلاة، وقالوا: لكن يُكره له أن يصلى على هذه الحالة.

واستدل الجمهور على صحة الصلاة ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأم المؤمنين عائشة: (أميطي عنا قرامك هذا؛ فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي)، فقوله؛ (أميطي) أي، أزيلي. (قرامك) القرام: هو الستارة، وكانت فيها صور، فقال، (أميطي عنا قرامك هذا؛

فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاته ولم يبطل صلاته ولم يقطعها. فدل على أنه إذا فاء تارة وغلبه فذلك لا يؤثر في الصلاة، وفي الصحيح أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فأمر عليه الصلاة والسلام فقال: (اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم؛ فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي، وانتوني بأنبجانية أبي جهم)، فهذا الحديث يدل على أن من ذُهل عن صلاته بحيث يفيء تارة ويغلب تارة فصلاته صحيحة. (دروس شرح زاد المستقنع للشنقيطي ٤٤/٦٣).

والصحيح في هذه الصورة ما ذهب إليه الجمهور من صحة الصلاة.

والأقرب إلى الصواب في مسألة مدافعة الأخبثين التقسيم الذي ذهب إليه الإمام ابن دقيق العيد من قوله: "مدافعة الأخبثين إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط أو لا؛ فإن أدى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه وإن دخل واختل الركن أو الشرط فسدت بذلك الاختلال وإن لم يؤد إلى ذلك ففيه الكراهة".

وعلى ذلك فلو أن إنسانًا يدافع الأخبثين، ويخشى إن قضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعة، فيقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة، لأن هذا عذر، وإذا طرأ عليه في أثناء الصلاة فله أن يفارق الإمام.

والحكمة في النهي عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين: ما يحصل من تشويش البال وشغل الخاطر لأجل قضاء الحاجة المخل بالخشوع. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ٢٤٢١).

قال أبو عمر ابن عبد البر: "أجمع العلماء على أنه لا ينبغي لأحد أن يصلي وهو حاقن إذا كان حقنة ذلك يشغله عن إقامة شيء من فروض صلاته وإن قل". (الاستذكار ٢٩٦/٢).

والحكمة من ذلك أيضاً: أن في هذا ضررًا بدنيًا عليه، فإن في حبس البول المستعد للخروج ضررًا على المثانة، وعلى العصب التي تمسك البول؛ لأنه ربما مع تضخم المثانة بما انحقن فيها من الماء تسترخي الأعصاب، لأنها أعصاب دقيقة، وربما تنكمش انكماشًا زائدًا، وينكمش بعضها

على بعض، ويعجز الإنسان عن إخراج البول، كما يجري ذلك أحيانًا. (الشرح الممتع على زاد المستقنع ٣٣٥/٣).

### مسالة ر

إذا كان الرجل على وضوء وهو يدافع البول والريح، فإذا قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به، فهل نقول؛ اقض حاجتك وتيمم للصلاة، أونقول صل وأنت مدافع الأخبثين؟

الجواب نقول: اقض حاجتك وتيمم ولا تصل وأنت تدافع الأخبثين، لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع، أما الصلاة مع مدافعة الأخبثين مكروهة ومن العلماء من حرمها. (إيقاظ الأفهام شرح عمدة الأحكام لوليد اللهميد ١٩/١).

### مسالة

إذا قال قائل: إن الوقت قد ضاق، وهو الأن يدافع أحد الأخبثين فإن قضى حاجته وتوضأ خرج الوقت، وإن صلى قبل خروج الوقت صلى وهو يدافع الأخبثين، فهل يصلي وهو يدافع الأخبثين، أو يقضي حاجته ويصلي؛ ولو بعد الوقت؟

فالجواب؛ إن كانت الصلاة تتجمع مع ما بعدها فليقض حاجته، وينوي الجمع؛ لأن الجمع في هذه الحال حائز، وإن لم تكن تتجمع مع ما بعدها كما لو كان ذلك في صلاة الفجر، أو في صلاة العصر، أو في صلاة العشاء، فللعلماء في هذه المسألة قولان؛ القول الأول؛ أنه يصلي ولو مع مدافعة الأخبثين حفاظًا على الوقت، وهذا رأي الجمهور.

القول الثاني: يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت.

وهذا القول أقرب إلى قواعد الشريعة؛ لأن هذا بلا شك من اليسر، والإنسان إذا كان يدافع الأخبثين يخشى على نفسه الضرر مع انشفاله عن الصلاة.

وهذا في المدافعة القريبة. أما المدافعة الشديدة التي لا يدري ما يقول فيها، ويكاد يتقطع من شدة الحصر، أو يخشى أن يغلبه الحدث فيخرج منه بلا اختيار، فهذا لا شك أنه يقضي حاجته ثم يصلي، وينبغي ألا يكون في هذا خلاف. (انظر: الشرح المتع على زاد المستقنع ٢٥٥/٣).

وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب مالمين.



الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام سبيلاً، وأشهد أنّ محمداً عبدُه ورسولُه شهادةُ تَشْفي من ظماً القُلوب غليلاً وتدخلنا في الأخرة ظلاً ظليلاً، وبعد:

فإنّ تقوى اللَّه في الجوارح عملٌ كبيرُ الفائدة عظيمُ الحِدُوَى يحتاج إلى القدوة بالسلف لتحقيق الاقتداء وحصول العَدُوَى الأخلاقية لأنه كما أن خلائق السفهاء تعدى فكذلك ينبغي أن تكونَ أخلاقُ الرَفعاء أشد عدوي لموافقتها للحق ومشابهتها الصدق، وإنما تكونُ تقوى الحوارح بالعمل على صلاحها واستصلاحها واهتبال الفرصة في ذلك لكيلاً تفوتَ على صاحبها، فإن الفرصةُ إذا فاتَتُ قد

فأجْمعُ أمرَك ولا يكن أمرُك عليك غُمة ولا تبرحُ الأرض حتى تتقى الله في جوارحك، ولا تستيئس من ذلك حتى تخلص نجيًّا؛ بل خُذْ على نفسك موثقًا من الله أن لا تفرط في ذلك والا كنت شرًّا مكانًا وصرْتَ إلى ضلالك القديم وتحقيق تقوى الله في جوارحك بأمور سأرقمها لك وأثلُو عليْكَ منْها ذكرًا:

أولا: توظيف الجوارح في العمل الصالح: إنْ من تقوى الله في الجوارح أن توظفها في

### JIL CI د . عماد عیسی

مراضى الله وتستعملها في محابِّه وهذا أعظمُ مساعد وخيرُ معوان على تَحْقيق التَّقُوي فيها لأن نفسك إن لم تشغُلُها بالحقّ شغلتُك بالباطل من حيث لا تشعرُ، ومن وُفَق في هذا الأمر رُفع إلى مُنَاطَ النَّجِومِ وبِلغُ الراتبُ العاليةَ والرُّتبَ السامية وصار إمامًا وقدوةً في الخير يُبْدَأ ذكرُه ويُعادُ ويصبحُ ممَّن قيل فيه:

### بلغت به شأوا رهيعًا ومحتدًا

ونلتُ به مَا لَمْ يِنْلُ كُلُ نائل

وهذا حقُّ لأنَّه لم يبلغُ إمامٌ منزلةُ الإمامة في الدِّينَ ولا درجتَها إلا بعمله وتقُوَاه إلى جَنْب الاشتغال بالعلم تعلَّمًا وتغليمًا، وما من واحد منهم إلا تَجِدُه قَدْ نبدُ الدُّنيا وراءَ ظهره، ثم أَقْبَلُ على آخرته فجعَلُ سَمَرَه في التّلاوة، وسهَرَه في التّعبُّد، واسترواحَه في الصَّلاة، ولذَّتُه فِي الذِّكرِ، فقلوبُهم بلدَّادة ذلك عامرةً، ونفوسهم بحلاوته غامرة فلله درهم والهمنا الله حسن القدوة بهم.

### لتقرعن على السن من ندم

إذا تذكرت يوما بعض أخلاقي

وهذا التوظيف لا يأتي في يوم وليلة بل ربما استغرق نصف العمر أو أكثر من عشرات السنين، ورحم الله ثابتًا البُناني حين قال: كابدتُ قيامَ الليلِ عشرينَ سنةَ وتلذذتُ به عشرينَ سنةَ أخْرى وهذا عجب يعز وجوده فسبحان مقلب القلوب ومحركها إلى علام الغيوب.

فلو انتي أقسمت ما كنت كاذبا

بأن لم ير الراؤون خيرًا بعاد له

فالأمر يحتاجُ إلى مجاهدة وصدق في الجدّ والعمل، لا سيّما والساعي اليومَ في هذا الشّأن فاقدُ المساعد عديهُ العين.

الى رأيت وق الأيام تجربة

للمسرعاقية محمودة الأثر

وقل من جد في امريحاوله

واستضحب الصبر إلا فاز بالظفر

أما الكسل والتواني فإنه يمنع القلب من الحضور ويورث صاحبَه الحِفاء والنفور فانتبه لهذه العقوبة والحرمان وخذ من ذلك مزْجَرةً للتذكُّر ومَثْهاة للتبصُّر.

### ثانيا: لا تطع من الناس أثما أو كفورا:

صحبة الأثمة عبء يصعب احتماله، وجرح يبعد اندماله، إلا أن يكون ذلك بالاجتناب والمجافاة والمباعدة التّامّة والصَّرْم والقطيعة، ولقد كنتُ إذا وجدتُ حولَ رجلِ صحبةً غير صالحة قلتُ: «هنالك ابتلي المؤمنون وزُلزاوا زِلْزَالاً شَديدًا»، وتذكرتُ الآية «ألا في المُفتّنة سَقَطُوا»؛ لأن الصحبة لها سلطان على ابن آدم، ولا تكاد تصلح منه الأيام شيئًا ما دام مع هذه الصحبة وهي دليل على رداءة داخلة المرء وفساد طويته ولذلك يصعب الخروج منه إلا بمعونة ريانية ومنحة إلهية.

وهذا المعنى مستقى من حديث أبي هُريْرَة، أَنَّ النَّبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ: "الرَّجُلُ عَلَى دينَ خليله، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِل " رواه أبو داود (٤٨٣٣) وحسنه الألباني، ومن كلام العرب: "إخوانُ السُّوءِ كشجَرة النار يحرقُ بعضُها بعضًا".

فَاتَّخَذُ مِن الصَّحِبة الطيِّبة مَثابةً ومِن الرُّفقة الصالِحة صحابةً واعلم أنَّ الصحبة الآمرة بالمنكر الناهية عن العروف من أتاها فقد جاء شيئًا نكرًا لا يُحيطُ به خُبْرًا، أو جاءَ أمرًا إمْرًا لا يستطيعُ معه صبرًا لأنه يحملُ يوم القيامة

بِمَا عمل وعملوا وزرًا وساءَ لهم يومَ القيامة حَمْلاً وقد خابَ من حَمَل ظلمًا. فانتبذْ منهم مكانًا قصيًّا واجعله مفارفتهم أمرًا مقضيًّا وردِّدْ قولُه تعالى "أفانت تكون عليه وكيلاً". إن الصحبة السيئة أولو قوة وأولو بأس شديد وجنودٌ لا قبلَ للعبد بها لو ابتلي بذلكَ فذرْهم وادفعهم أذلة وهم صاغرون.

إِنَّ اختيارَ الصحبَةِ أَمرٌ دقيقٌ يحتاجُ إلى نظرٍ صحيح وتمييز وبصر فحاولٌ أن تكون بنفسكُ مكتفياً وعن كُلُ أحدُ مستغنيا ولا تكن واسعَ الخطو في مُصاحَبَة النّاس بل كن ضيقَ الخُطافي في ذلك متشددًا غير متساهل في الاختيار لئلا تصادقَ الخسيسَ الذي يكون كالعذابِ النئيس.

فالثاء احتناب عظان العاصى

وهذا أمرٌ لا تكاد تبلغه ويصعبُ تحققه في هذا الزمان إلا بشق الأنفس لفشو المنكرات وانتشار المخالفات. ومع هذا الانتشار فسبلها فجّة مائلة عن المحجّة، فأو إلى الخلوة وآثر العُزلة على رفقة السوء يهيئ الله لك من أمرِكَ مرفقا وذلك خيرٌ ثوابًا وخيرٌ عقبًا.

لقد كان أهل الكهف على توفيق كبير ومقرُبة من النجاة حينما غادرُوا قومَهُم ﴿إِذَّ أَرَّى ٱلْفَيْهُ أَنَى الْفَيْهُ أَلَى الْفَيْهُ إِلَّى الْفَيْهُ أَنَّى الْفَيْهُ أَلَى الْفَيْهُ وَهَمَّ وَهَيِّى لَنَا مِنْ أَلَّانُكَ رَحَّهُ وَهَيِّى لَنَا مِنْ أَلْرُنَا رَحْمَةً وَهَيِّى لَنَا مِنْ أَلْرُنَا رَحْمَةً وَهَيِّى الْمَا مِنْ الْمَا عَلَى ﴿ لَوَ اللّهُ اللّهُ

فَمَنْ تَنزَه عن أماكن المعصية طبعًا كرهها شرعًا، ومن اجْتَنَب مواطن العصية طبعًا ومسالك شرعًا، ومن اجْتَنَب مواطن العصيات كان وليًا لله أهلها ودروبهم واشتغل بالطاعات كان وليًا لله تعالى لأنه سيكون تقي الجوارح مبعدًا لها عن كلّ منكر، فعن أبي هُريرة، قال: قال رَسُولُ الله صلّى الله عليه وَسلّم، " إنَّ الله قال: من عادي عَليًا فقد آذنته بالحرب، ومَا تقرب إلي عَبدي بشيء أحب إلي ممًا اقترضت عليه، ومَا يزالُ عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فيزالُ عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فيذا أخبب بلي بالنوافل حتى أحبه في فاذا أخببته أنه كنت سمعه الدي يسمع به وبصره الذي يشعش بها وبصره الني ينطش بها، وبحله التي ينطش بها، ورجله التي ينطش بها، ورجله التردد عن شيء ولين استعاذني لأعطيته

أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدي عَنْ نَفْسِ الْمُوْمِنِ، يَكْرَهُ الْمُوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَّاءَتَّهُ " رواه البخاري (٦٥٠٢).

رابعًا: مُراقبة الله في الجوارح:

كان من مضى من السلف أعظم الناس مراقبة لله تعالى في جوارجهم بحيث يضع أحدهم يدد على عينه وهو يَمشي لئلا تنظر إلى محرَّم، ويعضهم يضع يَمينه في شماله كي لا يقع في الخيلاء، وآخريجعل يديه في أذنيه إذا مرَّ على قوم يسمعون الغناء والمنكر، ولم يكن أحدهم يفعل ذلك في الملا من الناس فحسب، بل هو كذلك إذا خلافي سرُبه أو انفرد بنفسه، وهؤلاء القوم يدركني حنينُ إليهم إذا كتبتُ عنهم فأنا أعدهم أصلي وفضلي واليهم يهفو ويحنُ قلبي، وهذا شرفُ أدعيه وأنتسب إليه وأرتجيه، ولا عجب من هذا الشعور فالقوم فروعهم في الأخلاق شامخة، وعروقهم في الديانة راسخة .

خامسا؛ مخالفة الشيطان:

وتتبُّعُ هذا الأمر في كلُ نواحيه صعبٌ وحصرُه لا يُمكِن، لكن نذكرُ منه ما يبرُد اللوعة ويسكُنُ الرَوعة وعدري عندند مبدولٌ وهو عند الكرام مقبولٌ، فاعلم أن جماع النجاة من الشيطان ووساوسه يكون في مخالفته لا سيما في زمان من يشهدون الرُّور وغرَّهم بالله الغرور حتى حاصُوا حيصة حُمُرُ الوحُش، فمن خالف شيطانه فرق الشيطانُ من ظلُه فلم يستطعُ أن يغويه ولا أن يوظف جوارحه في المعاصي، وبتأييا المنطني فا المنطني في المنافق المنافق المنطني المنافق المنافق والمنافق المنافق المنافق

ومما ينبغي أن ينبه عليه أن الشيطان لا يُظهر عداوته بل يُخفيها أشد الإخفاء وهذه أخطرُ عداوة إذ إن أوهن الأعداء كيدا أظهرُهم لعداوته ومن تأمل قوله تعالى: «يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِنَّا فَ الأَرْضِ عَلَيْكَ طَيْبًا وَلاَ تَتَبِعُوا خُلُونِ النَّكِيطِينُ النَّاسُ عُلُوا مِنْدَ مَنْدُ مُوا مَنْدَ المَنْدَ المَنْدَ المَنْدَ المَنْدَ المَنْدَ المَنْدَ المَنْدَ المَنْدَ المَنْدَ المَنْدُ المُنْدُ المَنْدُ المُنْدُونُ المُنْدُونُ المَنْدُ المَنْدُ المَنْدُ المُنْدُونُ المَنْدُونُ المُنْدُونُ المُنْدُونُ المُنْدُونُ المُنْدُونُ المَنْدُونُ المُنْدُونُ الْمُنْدُونُ المُنْدُونُ المُنْ

فكيف تَخْفى على الناس حتى أن أكثر الخلق يُخْدَعون بها ولا يُبْصرون حقيقتها؟

الجواب؛ أنّ الشيطانَ لعنةُ الله عليه يدخلُ من مداخلُ غير مدخلِ العداوة، فيتدرَّع بلباسِ النُّصح ويلبسُ مُسُوح حبَّ الخير، ويُخفي كلَّ علامة وأمارة تدلُّ على عداوتِه، فيدخلُ للعابد من عبادته، ويأتي العالم من جهة علمه، ويأتي للعاقل من طريق عقله، ويفتح على الجاهل من بوابة جهله فيعامل كلاً بما يُخفي فيه عداوتَه ويُظهر فيه براءَتَه.

### إن العدوَّ وإن أبدى مسائلةً

إذا رأى منك يومًا فرصةً وثبًا

وانظر إلى صبر الشيطان على ابن آدم حيث يرميه بنباله حتى يوقعه في شركه ويوثقه بحباله تجد صبرا وكيدا عجبًا يكون لمراده سببًا، يبدو ذلك واضحافي حديث جابر، قال سببًا، يبدو ذلك واضحافي حديث جابر، قال سمغث النّبي صلّى الله عَليْه وَسَلَم، يَقُولُ: " وَيُ لليسَ عَلَى الْبَحْر، فَيَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَيَفْتَنُونَ النّاس، فَاعْظَمُهُمْ عَنْدَهُ أَعْظَمُهُمْ فَتْدَهُ أَعْظَمُهُمْ اللّه عَلَيْه وَسَلَم، يَقُولُ: " وَيَ لفظ، " إنّ الليسَ يَضَعُ عَرْشهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهُ وَسَلّم، مَثَهُ مَنْزَلَة اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَ

فتأمل في بعث الشيطان بعوثه وسراياه ليفتنوا العباد ثم إليه يلجؤون ومن كل حدب، وتدبر تعظيم منزلة أشدهم فتنة، حين يقول أحد الشياطين، ما تركته أي: لم أزل لزيمًا وقرينًا حتى فرقت بينه وبين زوجته، بينما قال الأول، فعلت وفعلت بلا ذكر ملازمة فلا يخدعنك الشيطان وتعوذ بالله من همزه ونفخه ونفثه ووسوسته؛ فإن رُزقتَ ذلك فُرُتَ بخيرَى الدارين.

أَسَالُ اللَّهِ أَن يَمُنَ عَلَيْنَا بِغَفْرَانِهِ، ويعوُضَنَا برحمته في دار رضُوَانه، إنه لا يردُ دعاءَ من دعاهُ، ولا نخب رجاء من رجاه.

# السيرة النبوية منهج حياة

الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام، وهدانا للإيمان، وعصمنا من الضلالة، وعلَّمنا بعد الجهالة، ومنَّ علينا بالتوفيق: والهداية إلى أقوم طريق، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وخاتم النبيين، ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد الذي شرح الله له صدره، وحط عنه وزره، ورفع له ذكره، وأعلى مكانته، وعظم رتبته، وشرَّف به أمته، فاللهم صلَّ وسلَّم وبارك على نبينا وحبيبنا... سيدنا محمد الذي عَمَّت قُواصلُه، وكَثُرت نَواقلُه، وعَظُمت شمائلُه، وعلى جميع آله وأصحابه الذين شهدوا أول الضياء، فاهتدؤا به وتالوا كل نَعماء، والتابعين لهم بإيمان وحُسْن اقتداء، أما بعد،

فإن السيرة النبوية بالرغم من اتساعها، وكثرة المُصَنَّفِينُ فيها؛ لكنها يمكن جمعها في جملة واحدة مكونة من مبتدأ وخير.

قالبتدا هو: «مُحَمَّدٌ ، باعتباره بشرًا من ذرية آدمَ ونوح وإبراهيمَ ، وهذا العَلَم قد ذُكر صريحاً في القرآن الكريم أربع مرات، منها قوله سبحانه ، ووَالَّذِينَ عَامَوْ الرَّعِلَوْ السَّلِحَتِ وَالنَّوْ اللهِ اللهِ اللهُ وَقَلَ صُلَا وَقَلَ اللهُ وَقَلَ اللهُ وَقَلَ اللهُ وَاللهِ عِن وَاللهِ عِن اللهُ وَاللهِ عِن الله اللهُ الله وأن به في شهادة الحق التي تجعل قائلها من جملة المسلمين، وبدهي أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله هي الركن الأول في هذا الدين.

صلى الله عليه وسلم ثم هو أسوتنا في سائر عباداتنا ومعاملاتنا كلها، ومثلنا الأعلى في جميع طرائق الحياة: عنه نأخذ، ومنه نتلقى، ويه نقتدي، لا نسبقه بقول ولا بعمل... فلا يجوز المحد أن يستبدل في الأذان أو الإقامة أو الصلاة اسم النبي محمد باسم آخر له صلى الله عليه وسلم حتى لو كان هذا الاسم: «أَحُمَدُ» الذي ورد وسلم حتى لو كان هذا الاسم: «أَحُمَدُ» الذي ورد في القرآن الكريم على لسان عبدالله ورسوله عيسى ابن مريم: «وَإِذْ قَالُ عِنَى التَّرَبَةُ وَمَنِي النَّهُ مِنْ اللهُ وَلَى وَمَنَّ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى وَمَنَّ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا

### د. سعید صوابی

أستاذ العديث وعلومه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر

أَخْرِجُ الْبِخَارِي ومسلم من حديث جُبَير بن مُطعم أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ:

«إِنَّ لِي أَسْمَاءَ أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمُحِي

اللَّذِي يَمُحُو اللَّه بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ

النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بِعْدَهُ

أَحَدٌ ».

وأما خبر ذاك المبتدأ، مُحَمِّدُ ، في تلك الجملة الاسمية المتقدمة فهو: « رَسُولُ الله ، وهذه الجملة المكتملة بركنيها هي التي افتتح الله سبحانه بها الآية الأخيرة من السورة التي تلي سورة محمد في ترتيب المصحف: ﴿ عُندُ رَسُولُ اللهِ ، (الفتح: ٢٩). فالناس قد عرفوا محمدًا صلى الله عليه وسلم بشرًا سويًا في حياته الأولى التي استمرت بينهم أربعين سنة، أما هو صلى الله عليه وسلم عند ريه؛ فإنه لم يوجد إلا: لأداء الأمانة، وتبليغ الرسالة، وإقامة هذا الدين في العالمين، فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وقدوة المؤمنين في كل حركاته وسكناته، وسفره وإقامته، ونومه ويقظته، وعقيدته وشريعته، وعباداته ومعاملاته، وآدابه وأخلاقه... وجميع أحواله في فترة الرسالة التي استمرت ثلاثة وعشرين عامًا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم بشرٌ من الناس؛ قد فطرَ على الأخلاق الفاضلة، والآداب السامية، وكفاهُ فخرًا: وصفُ

ريه له وثناؤهُ عليه في قوله: « رَانُّكَ لَعَلَى خُلُقَ عَظِيمٍ » (القلم: ٤).

إذًا: فهدفه صلى الله عليه وسلم الأسمى هو: دعوة كافة الكلفين للامتثال بهذا الشرع والتزامهم به، ولعلنا نلحظ ذلك في أسلوب الحصر والقصر من قوله تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ ﴾ (آل عمران: ١٤٤).

وكذلك الإخبارُ الوارد في قوله تبارك اسمه: ، مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِن رَجَالِكُمْ وَلَكِينَ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلتَّبَيْتِينَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ، (الأحزاب: ٤٠).

فالاسلام هو الهدف الذي أرسل من أجله خاتم

النبيين، والغاية التي بُعث لتحقيقها ونشرها في العالمين، وهذا واضح في القرآن الكريم: الكي منه والمدنى على السواء، قال تعالى: ﴿ قُلْ مَا أَسْتُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ لَجْرِوْمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْقَالِمِينَ ﴿ ﴿ ۗ وَلِنَعَلْشُ بَأَهُ بَعْدُ حِينِ ، (سورة ص: ٨٦- ٨٨)، وهي السورة الثامنة والثلاثون في ترتيب النزول وترتيب المصحف الشريف. وقال سيحانه: «هُوَ ٱلَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولَهُ، بِأَلْمُنَّىٰ وَدِينَ ٱلْمَقَ لِظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِينَ كُلِّهِ ، (الصف: ٩)، وقد ورد هذا الجزء من الآية الكريمة ثلاث مرات في سور هي من أواخر سور القرآن نزولاً بالمدينة ٣٣: التوبة، وهي السورة الثالثة عشرة بعد المئة في ترتيب النزول، والفتح: ٢٨ وهي السورة الحادية عشرة بعد المائة، الصف: ٩، وهي السورة التاسعة بعد المئة نزولاً على النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد آثرت أن أكتب في سيرته صلى الله عليه وسلم التحليلية من الكتاب والسنة؛ من عالَم الغيب إلى عالُم الشهادة: مع التحليل والتمحيص. ومن ثمَّ: بدأنا هذه المقالات التحليلية للسيرة النبوية بالاشارة الى ما ورد في حقه صلى الله عليه وسلم في عالَم الغيب؛ منذ أن أخذ الله عز وجل الميثاق على النبيين: أن يؤمنوا به وأن ينصروه إذا أدركوا بعثته وحياته، كما قال تعالى: «وَإِذْ أَخُذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلنَّبِيِّئِنَ لَمَّا ءَاتَيْتُكُم مِن كِتُب وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّفٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْوِنُدُنَّ بِهِ- وَلَتَنصُرُكُهُ قَالَ ءَأَفَرَرْتُهُ وَأَخَذُمُ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْدِيٌّ قَالُوٓا أَفَرَرُنا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّنهِدِينَ » (آل عمران: ۸۱).

ثم مراحل حياته صلى الله عليه وسلم في عالم الشهادة من المؤلد والنشأة والكدح والبعثة والهجرة؛ وتأسيس الدولة وقيادة الأمة والعاملة

مع الغير، والإشارة إلى الغزوات التي تكفل القرآن بتفصيل أحداثها: كغزوة بدر في سورة الأنفال، وغزوة أحد في سورة آل عمران، وغزوة الخندق وبني قريظة في سورة الأحزاب، وصلح الحديبية وفتح خيير وفتح مكة في سورة الفتح، وغزوة تبوك في سورة التوبة، وكثيرًا ما يضيف تفصيلات دقيقة كحديثه عن أموال العير التي نجا بها أبو سفيان؛ حين أرصدها المشركون لحرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في يوم أحد: ﴿ إِنَّا ٱلَّذِيكَ كُفِّرُوا يُعِفُّونَ أَمُوالَهُمْ لِيصُدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمُّ تَكُوثُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةُ ثُمُ يُعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ كَغَرُوا إِلَّن جَهَلَتُ يُحَمَّرُونَ ، (الأنفال: ٣٦).

وكذلك التذكير بإمداد الله ونصره في يوم بدر؛ ية معرض الجديث عن غزوة أحد: « وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللَّهُ بِدُدٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُوا آللَهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ » (آل عمران:

وعند عرض وقائع وأحداث السيرة النبوية الشريضة: راعيت قدر الوسع والطاقة؛ الترابط الفكري بين أجزاء كل موضوع، فضلاً عن التناسق بين موضوعات البحث الواحد؛ حتى تظهر فائدة الوحدة الموضوعية والتاريخية في فهم أحداث السيرة النبوية دون إغفال لتحليل أجزائها المكونة لها والمتعلقة بها .. ليتأكد لدى كل منصف: أن حياتَهُ صلى الله عليه وسلم كلُّها كانت خالصةً لله؛ يُنَلِّغُ شَرْعَهُ ويُعَلَّمُهُ للناس، ويجاهد صلى الله عليه وسلم في تربيته للأصحاب، وإعداد الخلفاء من بعده لتحمل تلك الأمانة والقيام بهذا الواجب.

فعلى سبيل المثال: استضدنا من سيرته صلى الله عليه وسلم في هذه البحوث التي تضمنها هذا الكتاب: أنَّ سيرتهُ صلى الله عليه وسلم بدأت قبل خلق آدمَ بِالْمِيثَاقِ الذي أخذه اللَّه على النبيين وهم في عالم الغيب، وظهر ذلك على ألسنتهم بالتبشير به صلى الله عليه وسلم بما ورد فيما أنزل عليهم من صحف وكتب، ثم تتابعت سيرته صلى الله عليه وسلم بإعداد الله له وصيانته عن كل ما يستقبح واصطفائه صلى الله عليه وسلم ليكون خاتما للتسين ورحمة للعالمن.

ثم عرفنا؛ كيف أنه صلى الله عليه وسلم قد أوذي في إقامة الدين بما لم يؤذ به أحد؛ حتى خرج من مكة عدة مرات توقيًا من إيداء المشركين!

وكذلك كان أصحابه يعذبون ويؤذؤن؛ حتى هاجروا أكثر من مرة إلى الحبشة، وصبروا على الحصار والاضطهاد في مكة، إلى أن أكرمهم الله عز وجل باختياره المدينة المنورة دارًا لهم يهاجرون إليها ويستقرون بها... وهكذا: كانت حياتُهُ صلى الله عليه وسلم خالصةً لله؛ يُبلغُ شرْعَه ويُعلَّمُهُ للناس، ويجاهد صلى الله عليه وسلم في بنائه للأمة وإرسائه للدولة، وإعداده صلى الله عليه وسلم خلفاء من بعده لتحمل تلك الأمانة والقيام بهذا الواجب.

ويضاف إلى ذلك: البحوث المتخصصة في تحقيق المسائل المتشابكة؛ مع القول الفصل في كل منها.

وأخاطب كل مُحِبِّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائلاً: إن كنت من أحبابه، فانصره باتباعه، ولا تخف عليه من اعتداء المجرمين لقول الله له: « إِنَّا كَيْنِكَ ٱلسُّمَّةَ وَمِنَ » (الحجر، ٩٥).

فنبيُّك رفيع المقام عند ذي الجلال والأكرام، ولو وُكل الأمر لنا كأفراد في الدفاء عن نبينا: لضحِّينا بأرواحنا، وانتقمنا ممن تطاول على نبينا بكل صارم مسلول على شاتم الرسول؛ لكننا ننصُرُه صلى الله عليه وسلم في أنفسنا ومجتمعاتنا بإحياء سنته، والاقتداء بسيرته واحسان التأسى به في كل مجالات الحياة، فمن الناس من آمن بالرسول النبي الأمى واتبع نهجه: فوجيت له السعادة في الحياتين، وتحقق له الفلاح في الدارين: ﴿ فَٱلَّذِينَ مَامَنُواْ مِهِ وَعَذَرُوهُ وَنَصَكُرُوهُ وَأَتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنزِلَ مَعَهُۥ ٱوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴿ فَلَ يَتَأْتُهَا ٱلنَّاسُ إِنَّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو يُحْي، وَيُمِيثُ فَفَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأَيْمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِاللَّهِ وَكَلِمُتِهِ، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ، (الأعراف: ١٥٧- ١٥٨)، فهؤلاء حقًا هم الفائزون الذين يتبعون رضوان الله وصراطه وسبيله وهديه وأنبياءه وما صدر عنهم من حق في العسر واليسر والمنشط والكره.

ومن الناس أصناف كثيرة تنكبت الصراط السوي، وأعرضت عن ذلك كله، وباءت بسخط الله، واتبعت الباطل والشيطان والشهوات وكل جبار عنيد.

ولا ينسَ المؤمن أن الله عز وجل توعَّد مُبغضَ

نبيه صلى الله عليه وسلم وبَشَّر لامزه وشانئه: بالخزي والذل والرغام وسوء الختام والعذاب الأليم المهين من الله شديد الانتقام والطرد من رحمته في الدنيا والآخرة وتصليته سقر والجحيم.

وبهذا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حيًا بيننا بسبته وشريعته، كما قال تعالى: «وَأَعْلَمُواْ حَيًا بيننا بسبته وشريعته، كما قال تعالى: «وَأَعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللهُ لَوْ يُفْلِهُ كُنْ فَي كَيْرِ فِي اللّهُمْ الْكُمْرُ وَلَافَنُوفَ حَبَّ إِلْيَكُمُ الْلِكُمْ الْكُمْرُ وَالفُنُوفَ وَلَوْمَانًا وَلَيْكُمْ الْلَهُمُ وَلَيْتُهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمْ الْلَهُمُ وَلِيْسَمَةً وَلَيْسَانًا فَي اللهِ وَيَسْمَةً وَاللّهُ عَلِيدً » (الحجرات: ٧- ٨).

وهذه الدراسة التحليلية للسيرة النبوية: لَبِنة نضعها بين أيدي العلماء، إسهامًا في رفع البناء، ونفعًا لكافة الإخوان والأبناء، قال تعالى: «قَأَمَّا الزَّيدُ فَيَدُهُ جُعَالَةٌ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمَكُدُ فِي ٱلأَرْضُ كَدَلِكَ يَعْمُرِبُ اللّهُ الذَّانَانَ ، (الرعد: ١٧).

كل ذلك مع الالتزام بالتوقير الذي طلبه الله سبحانه وتعالى منا لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله جل في علاه: « لِتُوْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمُمَزِّرُوهُ فَي فَوله جل في علاه: « لِتُوْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمُمَزِّرُوهُ وَرُمُولِهِ وَمُمَزِّرُوهُ وَرُمُولِهِ وَمُمَزِّرُوهُ وَرُمُولِهِ وَمُمَزِّرُوهُ وَمُمَزِّرُوهُ وَمُمَزِّرُوهُ وَمُمَزِّرُوهُ وَمُمَزِّرُوهُ وَمُمَزِّرُوهُ وَمُمَزِّرُهُ وَالفتح: ٩ ).

حيث خاطب الله جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم وناداه بقوله: «يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ ، (المائدة: ٢٧،٤١).

كما ناداه عز وجل في ثلاث عشرة آية بقوله سبحانه: ﴿ يَّأَيُّا ٱلنَّيُّ ﴾ الأنفال: ٦٤، ٢٥، ٥٠، ١٠ التوبة ٧٣، والأحزاب: ١، ٣٨، ٤٥، ٥٥، ٥٩. والمتحنة: ١٢، والطلاق: ١، والتحريم: ١، ٩.

والالتزام كذلك بالإكثار من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم استجابة لأمر الله لنا عليه وعلا: « إِنَّ اللهُ وَمَلْتِكَتُهُ, يُصُلُّونُ عَلَى النَّيِيِّ قَوله جل وعلا: « إِنَّ اللهُ وَمَلْتِكَتُهُ, يُصُلُّونُ عَلَى النَّيِيِّ يَعَالَمُ اللهُ عَلَى النَّيِيِّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

وجزى الله كُلَ خير مَن قال: إِنْ شَنْتُمُ أَنْ تَسْلَمُوا

يَومَ الحِسَابِ وِتُرحَمُوا

وتعظموا وتكرموا

فلهَدْي أحمَدَ فَالْرَمُوا

وكُلْمَا سَمِعْتُمُ ذَكُرَهُ

صَلُّوا عَلَيه وسَلَّمُوا

(Itimas/11).

## معاملة الزوجة بوحشية

أسباب الطلاق والتفكك الأُسَري

### الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،

لقد أباح الإسلام الطلاق كما أباح الزواج، لكنه شدد في طلب الطلاق بغير بأس، ولأسباب واهية، ذلك لأن الطلاق آثاره في الغالب مضرة للزوجين، خاصة في حالة وجود أولاد، وكذلك مع رقة الدين، وضعف الإيمان، وغياب التدين والوازع الديني. أما في حالة الاضطرار إلى التفريق بين الزوجين فلا جناح عليهما، وقد قال الله تعالى: ، وَإِنْ يَنْفَرُّواْ يُغْنِ اللهُ كُلُّ مِن سَعَيَهِ مُ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ».

ولقد انتشرت ظاهرة الطلاق انتشار النارفي الهشيم، سواء قبل الدخول أو بعده، والواقع المشاهَد أقوى دليل على ذلك. وقد ذكرنا في الحلقة الماضية السبب الرابع والخامس من أسباب وقوع الطلاق والتفكك الأسري، ونكمل ان شاء الله فنقول:

### من أسباب وقوع الطارق:

سادسًا: مَنْعُ أحد الزوجين حَقًّا منْ حُقُوق صاحبه الواحِية لهَا عَلَيْه:

كذلك من الأسباب التي تؤدي إلى قرب وقوع الطلاق؛ أن يمنع أحد الزوجين صاحبه حقا من حقوقه، فهذا مما يورث الكراهية والحقد والتنافر وسوء العشرة.

قال ابن حجر الهيتمي (ت.٩٧٤): «مَنْعُ الزُّوْج حَقًّا مِنْ خُقُوقَ زُوْجَتِهِ الْوَاجِبَةِ لَهَا عَلَيْهُ كَالْهُر وَالنَّفَقَة، وَمَنْغُهَا حَقًا لَهُ عَلَيْهَا كَذَٰلِكَ، كَالتُّمَتُّع، مَنْ غَيْرِ عُذْرِ شُرْعِيُّ عندها، قَالَ

### جمال عبد الرحمن /SI JE! /

تَعَالَى: «وَلَمُنَّ مِثُلُ ٱلَّذِي عَلَيْنَ بِٱلْمُرُونِ وَللرِّجَالِ عَلَيْنَ دَرْجَةٌ » (البقرة: ٢٢٨). ذُكْرَهُ تَعَالَى عَقبَ قَوْله: ووَسُمُ لَئِينَ أَحَةً مِرَهِنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصَلَاحًا ﴾ (البقرة: ٢٢٨) لأنَّهُ لَّا بَيِّنَ أَنَّ الْقُصُودَ مِنْ الْنُرَاجِعَة اصْلاَحُ حَالِهَا؛ لاَ إِيصَالُ الضَّرَرِ اِلَّيْهَا؛ بَيِّنَ تَعَالَى أَنَّ لَكُلُ وَاحِد مِنْ الزُّوْجَيْنِ حَقًّا عَلَى

ترين الزوج لزوجته حق لها

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ- رَضَىَ اللَّه عَنْهُمَا- إنَّى لَأْتَزَيِّنُ لامْرَأْتِي كُمَا تُتَزَيِّنُ لِي لَهَذِهِ الْآيَةِ. وَقَالُ بَعْضُهُمْ: يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومُ بِحَقَّهَا وَمَصَالِحِهَا، وَيَحِبُ عَلَيْهَا الانْقيَادُ وَالطَّاعَةُ لَهُ، وَقَيلُ: لَهُنَّ عَلَى الزُّوجِ ارَادَةُ الْأَصْلاحِ عِنْدَ الْبُرَاجِعَة، وَعَلَيْهِنَّ تَرْكُ الْكَتْمَانَ فِيمَا خُلَقَ الله فِي أَرْحَامِهِنَّ. وَالْأُوْلَى اِبْقَاءُ الْآيَةِ عَلَى الْعُمُومَ وَإِنْ كَانَ صَدْرُهَا يُؤَيِّدُ هَذَا الْقُولُ، ثُمَّ دَرَجَهُ الرَّجُلِ عَلَيْهَا؛ لكُوْنِهِ أَكْمَلَ مِنْهَا فَضْلاُّ وَعَقْلاً وَدِيَةً وَمَيرَاثًا وَغُنيمَةً، وَكُوْنِه يَصْلُحُ للْإِمَامَة وَالْقَضَاءِ وَالشَّهَادَة، وَكُوْنِه يَتَزُوَّجُ عُلَنْهَا وَيُتَسَرِّي، وَيُقْدرُ عَلَى طَلاَقَهَا وَرَجْعَتهَا، وَإِنْ أَبَتْ وَلاَ عَكْسَ، وَأَيْضًا فَهُوَ أَخُصُّ بِأَنْوَاعِ منَ الرَّحْمَة وَالْإِصْلاَحِ كَالْتِزَامِ الْهُرِ وَالنَّفْقَةُ وَالذُّبِّ عَنْهَا، وَالْقَيَامِ بِمَصَالِحَهَا، وَمُنْعِهَا مِنْ مَوَاقِعِ الْأَفَاتِ، فَكَانَ قَيَامُهَا بِحَدْمَتِهِ آكَدُ لهَذه الْحُقُوقِ الزَّائِدَة كُمَا قَالَ تَعَالَى: «أَلَكُكُ قَوْمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَكَلُ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض

وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمُولِهِمٌ » (النساء: ٣٤). سبب قوامة الرجل على المرأة:

وَمِنْ ثُمَّ قَالُ الْمُفَسُرُونَ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ
السابقة: تَفْضِيلُ الْرُجَالِ عَلَيْهِنَّ مِنْ وُجُوهِ
كَثِيرَة حَقِيقِيَّة وَشَرْعِيَّة: فَمِنْ الْأَوْلِ: أَنَّ
عُقُولُهُمْ وَعُلُومَهُمْ أَكْثَرُ وَقُلُوبَهُمْ عَلَى الْأَعْمَالِ
عُقُولُهُمْ وَعُلُومَهُمْ أَكْثَرُ وَقُلُوبَهُمْ عَلَى الْأَعْمَالِ
الشَّاقَة أَصْبَرُ وَكَذَلِكَ الْقُوّةُ وَالْكَتَابَةُ غَالِبًا
وَالْفُرُوسِيَّةُ وَالرَّمْيُ، وَفِيهِمْ الْعُلَمَاءُ وَالْإِمَامَةُ
وَالْمُحُمُعَةُ وَالشَّهَادَةُ لِيَا الْحُدُودِ
وَالْجُمُعَةُ وَالاَعْتِكَافُ وَالشَّهَادَةُ فِي الْحُدُودِ
وَالْجُمُعَةُ وَالاَعْتِكَافُ وَالشَّهَادَةُ فِي الْحُدُودِ
وَالْمُحْمُعَةُ وَالْأَنْكِحَةُ وَنَحُوهُمَا، وَزِيَادَةُ الْيُرَاثِ،
وَالْمُحْمُونِ وَالْأَقِيرَاثِ،
وَالْمُحْمُونِ اللّهُ وَالْأَوْقِ وَالْمُعْمَلُ الدُيَة، وَوَلاَيَةُ النِّكَاحِ
وَالطَّلاَقِ، وَالرَّجْعَةُ وَعَدَدُ الأَزْواجِ وَإِلَيْهِمْ
الانْتَسَابُ.

وَمِنْ الثَّانِي: عَطِيَّةُ اللَّهْرِ وَالنَّفَقَةَ وَنَحُوهِمَا، وَفَ الْحَدَا أَنْ يَسْجُدَ وَفَ الْحَدَا أَنْ يَسْجُدَ لَالْحَدَا أَنْ يَسْجُدَ لَا أَحْدَا أَنْ يَسْجُدَ لَا أَخْدَا أَنْ يَسْجُدُنَ لاَأْزُواجِهِنَّ لاَّحَدَا اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ الْحَقِّ»، فَحِينَئَذ للَّوْأَةُ كَالاَسِيرِ الْفَاجِزَ فِي يَد الرَّجُلِ، وَلِهَذَا أَمْرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ بِالْوَصِيَة بِهِنَ خَيْرًا فَإِنّمَا خَيْرًا فَقَالَ: «وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنّمَا هُنَّ عَوَانُ عَنْدَكُمْ». أَيْ أُسْيِرُاتٌ. وَقَالَ: «اتَقُوا الله فِي الضَّعِيفُيْنِ اللَّهُ لِكُولُ وَالْدَرَاتُ. وَقَالَ: «اتَقُوا الله فِي الضَّعِيفُيْنِ اللَّهُ لُوكَ وَالْدَرَاتُ. وَقَالَ: «اتَقُوا الله فِي الضَّعِيفُيْنِ اللَّهُ لُوكَ وَالْدَرَاتُ.

المعاشرة بالمروف:

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَعَارِّرُوهُنَّ بِٱلْتَعْرُوفِ ۗ »(النساء: ١٩) قَالَ الزَّجَاجُ: هُوَ النَّصَفَةُ فِي النَّفَقَة وَالْبَيْت، وَالْإِجْمَالُ فِي الْقَوْل، وَقَيلَ: هُوَ أَنَّ يَتَصَنَّعُ لَهُ... وَجَاءَ عَنْهُ- صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم- فِي ذَلْكَ أَحَادِيثُ: أُخْرَجَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم- فَي ذَلْكَ أَحَادِيثُ: أُخْرَجَ الطَّبَرَانِي فِي الصَّغِيرِ وَالأَوْسَط بِسَنَد رُوَاتُهُ رَجُل تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَ مِنْ الله وَسَلَّم- قَالُ: ﴿أَيُّمَا رَجُل تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مَا قَلَ مِنْ الله إِلَّهُ كَذُر لَيْسَ فَلَاهُ وَسَلَّم وَالْمُ يُودُ وَكُثُر لَيْسَ فَلَاهُ وَقَلْ مَنْ الله يَوْمَ الْقَيَامَة وَهُو وَلُمْ يُودُ إِلَيْهَا حَقَهَا لَقِيَ اللّه يَوْمَ الْقَيَامَة وَهُو زَلْمُ يُودُ إِلَيْهَا حَقَهَا لَقِيَ اللّه يَوْمَ الْقَيَامَة وَهُو زَلْمُ الله يَوْمَ الْقَيَامَة وَهُو زَلْمُ الله يَوْمَ الْقَيَامَة وَهُو زَلْ الله يَوْمَ الْقَيَامَة وَهُو زَلْنَ الله يَوْمَ الْقَيَامَة وَهُو زَلْمُ يُودُ إِلَيْهَا حَقَهَا لَقِيَ اللّه يَوْمَ الْقَيَامَة وَهُو زَلْمُ الله يَوْمَ الْقَيَامَة وَهُو زَلْمُ اللهُ يَوْمَ الْقَيَامَة وَهُو زَلْهُ الله يَوْمَ الْقَيَامَة وَهُو زَلْهُ مَا الله يَوْمَ الْقَيَامَة وَهُو زَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه يَوْمَ الْقَيَامَة وَهُو زَلْهُ اللهُ يَوْمَ الْقَيَامَة وَهُو زَلْهُ الْقَيْمَ اللّهُ الْقَيْعَامِهُ الْقَيَامَة وَهُو إِلَيْهِا حَقَيْهِا لَا اللّه يَوْمَ الْقَيَامَة وَهُو إِلَيْهَا حَقَلَاهُ الْقَيَامَة وَلُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقَيَامُة وَهُو اللّهُ اللّهُ يَوْمُ الْقَيْعَامِهُ الْقَلَى اللّهُ الْقُولُ الْعُلُولُ الْقَلْمُ الْقُلْمَ الْقُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْكِالْمُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِقِيْمَ الْقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْقَالَةُ اللّهُ الْمُؤْلِقِي اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْقُلْلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، الْإَمَامُ رَاعٍ وَمَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه، الْإَمَامُ رَاعٍ وَمَسْتُولُهُ عَنْ رَعِيَّتِه، وَالْرَجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْتُولُهُ عَنْ رَعِيَّتِهَ، وَاللَّرَجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْتُولُ عَنْ رَعِيْتِهَ وَاللَّهُ وَمَسْتُولُ عَنْ رَعِيْتِه وَكُلُّكُمُ رَاعٍ فِمَسْتُولُ عَنْ رَعِيْتِه »، وروى رَعِيَّتِه وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْتُولُ عَنْ رَعِيْتِه »، وروى التَّرْمِذَيُ وَصَحَحَهُ : «أَكْمَلُ النُّوْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنَسَاتِهِمْ » أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لَنَسَاتِهِمْ » وَصَحَحَهُ اللَّهُ مِنْ أَكُمَلُ الْمُومِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفَهُمْ بِأَهْلِهِ ». الزواجر عن أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفَهُمْ بِأَهْلِهِ ». الزواجر عن اقتراف الكبائر (٦١/٣).

### دم البخل:

ومن حقوق المرأة على زوجها ألا يبخل عليها هي وأولادها، وكذلك لا يبخل عليها أيضًا بعدم تقديم خدماتها إليه وافية، أو في التزيين والتجمل والتنظف.

لقد ذم البخلُ أهلُ العقل في الجاهلية والأسلام إلى يومنا هذا.

وقد يكون الزوج بخيلاً حقاً، وهذه كارثة، وقد تكون الزوجة مسرفة ومبدرة وزوجها يحب أن يصرف الأموال بعقل وحكمة فتشعر الزوجة بأنَّ زوجها بخيل ولا يقوم بتأديه مهمته الزوجيَّة على أكمل وجه، ولا يغطي نفقاتها ومطالبها، وهذا أمر خاطئ، فالحكمة والعقل أن يكون كل شيء جميلاً ووسطًا، لتسير الحياة بشكل صحيح. قَالَ اللَّه تَعَالَى: «وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسه فَأُولَئكَ هُمُ الْمُفْلحُونَ» وَلا يَخْسَبَنَ الدِينَ وَلِي سَعْمَ اللَّه مَن فضله هو خير لَهُمُ يَبْخُلُونَ بِمَا آتاهم اللَّه من فضله هو خير لَهُمُ بَلُ هُو شَرِّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بخلوا به يوم القيامة».

وَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِيَّاكُمْ وَالشَّحَ فَإِنَّهُ أَهُلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَن سفكُوا أَهْلُكَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَن سفكُوا دماءهم واستحلوا محارمهم . الحديث أخرجه مسلم من حديث جابر بلفظ واتقوا الشح فإن الشح....».

التوصيل

وعِنْ أبي هُرَيْرَةً- رَضَىَ اللَّه عَنْهُ- أَنَّ رَسُولُ الله- صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَا مِنْ يَوْم يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلا مَلْكَانِ يَنْزِلانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطَ مُنْفَقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطَ مُمْسِكًا تَلَقًا ». مسلم.

وَقَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ:» لا يَدْخُلُ الحِدْة بخيل ولا خب ولا خائن ولا سيء الملكة». أخرجه أحمد والترمذي وحسنه من حديث أبى بكر واللفظ الأحمد.

قَالَ أَعْرَائِيُّ: عَجَبًا للْيَحْيِلِ الْتَعَجُّلِ للْفَقْر الَّذَى مِنْهُ هَرَبَ، وَالْمُؤَخِّرِ للسَّعَةِ الْتِي إِيَّاهَا طَلْبَ، وَلَعَلَّهُ نَمُوتُ بَيْنَ هَرَيهِ وَطَلْبِهِ، فَيَكُونُ عَيْشُهُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ، وَحَسَابُهُ فِي الْآخِرَةُ حَسَابَ الْأَغْنِيَاءِ، مَعَ أَنَّكَ لَمْ تَرَبَحْيِلًا إِلاَّ غَيْرُهُ أَسْعَدُ بِمَالِهِ مِنْهُ؛ لأَنَّهُ فِي الدُّنْيَا مُهْتَمٌّ بِجَمْعِهِ وَفِي الْأَحْرَةِ آثِمُ بِمَنْعِهِ وَغَيْرُهُ آمِنْ يِفِ الدُّنْيَا مِنْ هُمِّهِ، وَنَاجِ فِي الْآخِرَةِ مِنْ إِثْمِهِ. الأداب الشرعية والمنح المرعية (٣١٨/٣).

وقد يكون الزوج مع بخله في أهله كريمًا سخيًا مع غيرهم، إما لنيل المدح والثناء عند الغرباء، أو لتحقيق مصالح ونزوات شخصية، فمثل هذا ينصحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر فيها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك «. رواه أحمد (٧٧/٣).

وقال صلى الله عليه وسلم: « دينار أنفقته في سبيل الله، ودينارف الساكين، ودينارف رقبة، ودينارية أهلك، أعظمها أجرا الدينار الذي تنفقه على أهلك «. رواه أحمد (١١٩/١٦).

### ماذا تفعل الزوجة إذا بخل زوجها؟

هذا السؤال وجوابه حدث مع هند بنت عتبة أم معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنهم إذ سألت هند رسول الله صلى الله عليه وسلم

فَعَنْ عَائِشُةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا؛ قَالَتُ هِنُدٌ أُمُّ

مُعَاوِيَةَ لرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ أَبًا سُفْيَانَ رَجُلُ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذُ مِنْ مَالِهُ سِرًّا؟ قَالَ: ﴿ خُذِي أَنْتَ وَبَنُوكَ مَا يَكُفيك بِالْغُرُوفِ».صحيح البخاري (٧٩/٣). وهذا إرشاد نبوى للزوجة بأن تتجه لحل المشكلة بلا ضرر ولا ضرار، فلا تتجاوز في الأخذ من مال زوجها بدون اذنه، ولذلك قال التبي صلى الله عليه وسلم لهند: «بالعروف» أي: بتقوى الله، ويما هو في العرف ليس إسرافًا وافسادًا، والله هو المحاسب لها على ذلك

عن أبي هُريرةَ رضيَ الله عنهُ قالَ: «جاء رجلُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلَّمَ فقالَ يا رسولَ الله؛ عندى دينارُ قالَ: «أَنْفَقْهُ عَلَى نَفْسكُ» قَالَ عندي آخرُ؛ قَالَ «أَنْفَقُهُ عَلَى وَلَدكَ» قَالَ عندي آخرُ: قَالَ «أَنْفَقْهُ عَلَى أَهْلكَ» قَالَ عندى آخرُ: قَالُ «أَنْفَقُهُ عَلَى خَادِمِكَ» قَالُ عندى آخرُ: قالُ «أَنْتُ أَعْلَمُ بِهِ» قَالُ سعيدٌ ثُمَّ يقولُ أبو هُرَيْرَةَ إذا حدثُ بهذا الحديث: يقولُ وَلَدُك؛ أَنفقُ عَليَّ، إِلَى مَنْ تكلني؟ تقول زوجتُك؛ أنفق عَلَى أَوْ طلقني يقولُ خادمُكَ أنطقُ عليَّ أو بعني». مسند الشافعي- ترتيب السندي (٢/١٢).

والحديث بين ترتيب الأولويات في الإنفاق، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما يظهر من تعليق أبي هريرة على الحديث أن البخل والشح ومنع النفقة عن مستحقها بسبب الفراق.

ألا فليتق اللَّه تعالى الزوج وزوجته، وليؤد كل منهما الحق الذي أمر الله به عليه حتى تستقيم الحياة وتحسن العشرة، وتدم المحمة والمودة، وتظهر الرحمة، وتحل السعادة، والله

وللحديث بقية إن شاء الله، ونسأله سيحانه أن يبارك لنا في أزواجنا وأبنائنا، وأن يصلح لنأ سائر أحوالنا؛ إنه جواد كريم.

# المرابعة من القصيمي العراقة

# قصلة الظلافين ذئبًا التي ترعى مع الغنم

الحلقة (٢١١)

نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على ألسنة القصاص والوعاظ، ومما ساعد على انتشارها وجودها في كتب السنة الأصلية، وإلى القارئ الكريم التخريج والتحقيق:

### أولاً: أسباب ذكر هذه القصة:

ا- الخوارج يتخذون هذه القصة الواهية وسيلة لإيهام العوام بأن إصلاح المجتمع لا يكون إلا بتغيير الرأس؛ حيث جاء في ختام هذه القصة عندما سُئل الراعي عن ذئاب في غنم لا تضرها؟ فقال: «إذا صلح الرأس، فليس على الجسد بأس».

٧- وبهذه القصة الواهية بما فيها من عجائب أوهموا العوام بأنه لا تغيير إلا بالخروج على الحكام، فخربوا البلاد وأكثروا فيها الفساد، مخالفين سنة الله في التغيير والتي بيئتها العليم الخبير في قوله تعالى: « ذَلِكَ بِأَنَ الله لَمْ يَكُ مُعَرِّرًا نِعَمَةُ أَضَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَقَى يَعْرُرُوا مَا بِأَنْفُسِمٌ وَأَنَ اللهَ سَعِيعٌ عَلِيدٌ » (الأنفال: ٥٣)، وفي قوله تعالى: « إنَ الله لا يُغْرَرُ مَا يِقَوْمٍ حَقَى يُغْرِرُوا مَا بِأَنْفُسِمٌ الله وله تعالى: « إنَ الله لا يُغْرَرُ مَا يِقَوْمٍ حَقَى يُغْرِرُوا مَا بِأَنْفُسِمٌ » (الرعد: ١١).

٣- قال الإمام الحافظ محدث الديار المصرية أبو جعفر الطحاوي الحنفي من أهل قرية طحا من أعمال مصر المتوفى سنة (٣٢١هـ) في «العقيدة الطحاوية» (ص٩٤):

«ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلاً له وتقديمًا على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون». اهـ. فأين قول الراعي الذي رعى

### على حشيش

الذناب مع الغنم؟ أين قوله: «إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس».

٤- إذن فمن الصالحون إن لم يكونوا هم الخلفاء الراشدون وعصرهم وهو ما أجمع عليه السلف هذا الإجماع الذي ذكره أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة (٣٢٤ه) في «رسالته إلى أهل الثغر» الإجماع (ص٤٤) قال: «وأجمعوا على أن خير القرون قرن الصحابة، وعلى أن خير الصحابة أهل بدر، وخير أهل بدر العشرة الأربعة أهل بدر ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضوان الله عليه». اهـ..

٥- وخيرية الصحابة رضوان الله عليهم ثابتة بالسنة المطهرة في أعلى درجات الصحة حيث جاءت في الحديث المتفق عليه أخرجه البخاري في «صحيحه» (ح٣٦٧٣)، ومسلم في «صحيحه» (ح٢٤٢) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسبو أ أصحابي قلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مُد أحدهم ولا نصيفه».

آ- هذه القصة الواهية «قصة الثلاثين ذنبًا التي ترعى مع الغنم ولا تضرها» لم تحدث في عصر الخلفاء الراشدين الهديين، ولكن جاءت في هذا المتن المنكر أنها كانت في عصر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولقد بين الحافظ ابن حجر في



"التقريب" (٥٩/٢) قال: "عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي، من الرابعة، مات في رجب سنة إحدى ومائة وله أربعون سنة. ومدة خلافته سنتان ونصف .. اه..

قلت: والرابعة بمنها الحافظ ابن حجر في التقريب، (٥/١) فقال: «طبقة تلى الطبقة الوسطى من التابعين حلُّ روايتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة ،. اه.

٧- ومما يؤيد نكارة هذه القصة أن في عصر خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم تعدت الذئاب على الغنم وهذه من صفاتها الوراثية التي خلقها الله عليها بارادته الكونية، فقد أخرج الإمام أحمد في المسند ، (٨٤/٣) (ح١١٧٣١) قال: حدثنا يزيد، أخيرنا القاسم بن الفضل الحداني عن أبي نضرة عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدُرِيِّ قَالَ: «عَدَا الذَّنُبُ عَلَى شَاة فَأَخَذُهَا، فَطَلْبُهُ الرَّاعِي، فَانْتُزْعَهَا مِنْهُ، فَأَقْعَى الذُّنُّ عَلَى ذَنْبِهِ فَقَالَ: أَلاَّ تُتَّقِى اللَّهَ؟ تَنْزُعُ مِنْي رزْقًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَىَّ؟! فَقَالَ: يَا عَجَبًا! ذَنُبٌ مُقْع عَلَى ذَنْبِهِ يُكَلِّمُنِي كَلامَ الْإِنْسِ؟! فَقَالَ الذُّنُّبُ: أَلاَّ أُخْبِرُكُ بِأَعْجِبُ مِنْ ذَلِكَ؟ مُحَمِّدٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَثْرِبَ يُخْبِرُ النَّاسَ بِأَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ. قَالَ: فَاقْتُلُ الرَّاعِي يَسُوقُ غُنَّمَهُ حَتَّى ذَخُلَ الَّذِينَةَ، فَرْوَاهَا اللَّهِ زَاوِيَةً مِنْ زُوَايِاهَا، ثُمَّ أَتَّى رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُودِي: الصَّلاةُ جَامِعَةٌ. ثُمَّ خُرْجَ فَقَالَ للرَّاعِي: « أَخْبِرُهُمْ « ـ فَأَخْبِرَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ صَدْقَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمِّد بيده، لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُكُلِّمُ السَّبَاعُ الْائْسَ، وَيُكُلُّمَ الرَّجُلُ عَذَبَهُ سَوْطَه، وَشَرَاكُ نَعْلَه، وَيُخْبِرُهُ فَخُذُهُ بِمَا أَحْدَثُ أَهُلُهُ بَعْدَهُ.

قلتُ؛ وشيخ أحمد هو يزيد بن هارون، قال الحافظ ابن حجر في التقريب، (٣٧٢/٢): «ثقة متقن عابد ، روى له الستة.

والقاسم بن الفضل الحداني قال الحافظ في «التقريب» (۱۱۹/۱): «ثقة روى له البخاري في الأدب المضرد، ومسلم، والأربعة ،. اه.

وأبو نضرة هو النذر بن مالك بن قطعة العبدي، قال الحافظ في التقريب، (٢٧٥/٢): «ثقة، روه له مسلم والأربعة، والبخاري معلقًا .. ثم الصحابي

الحليل أبو سعيد الخدري.

فهذا سند رياعي رواته جميعًا ثقات وهو سند صحيح، وأخرجه الحاكم (٤٦٧/٤، ٤٦٨)، وقال: « صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ». لذلك أورده الألباني في الصحيحة ، (ح١٢٢) وقال: «هذا سند صحیح».

فائدة؛ لقد ذكرنا هذه القصة الثابتة الصحيحة وحققناها لنثبت نكارة هذه القصة الواهية، ومن أصلح من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ حتى يقول الراعي في هذه القصة الواهية: «الذئاب ترعى مع الفنم لا تضرها لأنه إذا صلح الرأس فليس على الحسد يأسي ..

### ثانيا: متن قصة الثلاثين دُنيا:

رُوي عن جسر القصاب قال: كُنْتُ آخُلْ الْغُنَمَ فِي خلافة عُمَر بن عَبد الْعَريز، فَمَرَرْتُ براع وَفِي عُنْمه نُحُوِّ مِنْ ثَلَاثِينَ ذَئْبًا، فَحَسِبْتُهَا كَلَابًا، وَلَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ الذِّئَابَ قَبْلَ ذَلكَ، فَقُلْتُ: يَا رَاعي، مَا تَرْجُو بِهَذِهِ الْكِلَابِ كُلُّهَا ؟ فَقَالَ: يَا يُنْيُّ، إِنَّهَا لَيْسَتْ كَلَابًا، إِنَّمَا هِيَ ذِنَابٌ. فَقُلْتُ: شُبِحَانَ اللَّهِ، ذِئْبٌ فِي غَنْم لأ تَضُرُّهَا ؟ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، إِذَا صَلْحَ الرَّاسُ فَلَيْسَ عَلَى الْحَسَد بَأْسٌ. وَكَانَ دُلكَ فِي خَلاقَة عُمَرَ بُن عَبُد الْعَزيز. اهد

### ثالثًا؛ التخريج:

١- أخرج الخبر الذي جاءت به هذه القصة الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني المتوفى سنة (٣٠٠هـ) في كتابه «حلية الأولياء» (٢٥٥/٥) قال: محدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجاني، حدثنا عامر بن شعيب، حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا رزق بن رزق الكندى، حدثني جسر القصاب قال: كنت أحلب الغنم في خلافة عمر بن عبد العزيز فمررت وفي غنمه نحو من ثلاثين ذئبًا ..

٧- وأخرجه الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هية الله المعروف بابن عساكر في كتابه «تاريخ دمشق، (٢٢٢/٤٥) قال: أنبأنا أبو على الحداد أخبرنا أبو نعيم الحافظ به.

### رابعا: التحقيق:

أ- هذا الخير الذي جاءت به هذه القصة لا يصح،

والقصة واهية، فقصة الثلاثين ذئبًا التي ترعى مع الغنم ولا تضرها قصة غريبة لم يرو خبرها، إلا جسر القصاب ولم يرو هذا الخبر عن جسر إلا رزق بن رزق الكندي ولا عن رزق إلا يحيى بن أيوب تفرد به عامر بن شعيب.

وهذا التفرد مرتبط تمام الارتباط بهذا السياق الذي جاءت به القصة حتى لا يتقول من لا دراية بأصول الأفراد كما بينه الحافظ السخاوي في قتح المغيث، (٤٦/٢) - ط. دار المنهاج بالرياض وبينه شيخه الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح، (٧٠٨/٢) ط. الجامعة الإسلامية.

ب- وعلة هذا الخبر جسر القصاب:

ا- قال الحافظ العقيلي في الضعفاء الكبير (٢٤٩/٢٠٢/) ط. دار الكتب العلمية- بيروت: حدثني عبد الله بن أحمد قال: قال لي يحيى بن معين: ابتدأ من عنده وذكر جسر بن فرقد القصاب فقال: «ليس بشيء».

وقال الحافظ العقيلي: حدثني آدم، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل- يعني البخاري- قال: جسر بن فرقد ليس بذاك.

٢- وبالرجوع إلى الأصل نجد أن الإمام البخاري
 ي كتابه «الضعفاء الصغير» (٥٤): قال: «جسر بن فرقد ليس بذاك».

قات: وهذا المصطلح من الإمام البخاري له معناه، حيث قال الإمام الحافظ ابن كثير في كتابه «اختصار علوم الحديث» (ص٨٨): «وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل: سكتوا عنه، أو: فيه نظر. فإنه يكون في أدنى المنازل وأردثها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التخريج فليعلم ذلك». اهدولذلك قال الإمام الذهبي في «الموقظة» (ص٨٤): «أما قول البخاري: «سكتوا عنه» فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصده بها بالاستقراء: أنها بمعنى تركوه». اهد

قلتُ: مما ذكرناه من قول الحافظين ابن كثير والذهبي يتبين أن قول الإمام البخاري: «جسر بن فرقد القصاب ليس بذاك «مقصده بالاستقراء من أدنى المنازل وأردثها عنده أيضًا ولكنه لطيف العبارة فلقد ذكر هذه العبارة الإمام المزي في «تهذيب

الكمال ( ٧٠٨٤/١٧٠/١٩ حيث قال البخاري في نوح بن دراج النخعي: «ليس بذاك» في حين قال فيه الإمام يحيى بن معين: «كذاب خبيث»، وقال النسائي: «متروك الحديث». اهـ.

قلتُ: وكذلك قول الإمام البخاري في «جسر بن فرقد القصاب: ليس بذاك يقابله عند الدارقطني: متروك. وهذا بيانه.

"- قال الإمام أبو بكر البرقاني في سؤالاته للإمام الدارقطني (٧٠): «وسألته عن جسر بن فرقد؟ فقال: متروك».

٤- ولقد أورده الإمام الدارقطني في كتابه «الضعفاء والمتروكين» (١٤٦) ذاكرًا الاسم فقط، فقال: «جسر بن فرقد بصري». اهـ.

فيتوهم من لا دراية له بمناهج علماء الجرح والتعديل أنه لم يذكر فيه جرحًا ولكن مجرد ذكره يدل على شدة ضعفه، حيث بين ذلك الإمام البرقاني في مقدمة كتاب «الضعفاء والمتروكين» للإمام الدارقطني، فقال الإمام البرقاني: «طالت محاورتي مع ابن حمكان لأبي الحسن على بن عمر الدارقطني عفا الله عني وعنهما في المتروكين من أصحاب الحديث، فتقرر بيننا وبينه على ترك من أثبته على حروف المعجم في هذه الوريقات». اهد.

قلتُ: من هذا يتبين أنه بمجرد ذكر الاسم يدل على اتفاق الأنمة الثلاثة: ابن حمكان والبرقاني والدارقطني على ترك جسر بن فرقد القصاب.

٥- قال الإمام الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (٢١٧/١): «جسر بن فرقد القصاب من أهل البصرة كنيته أبو جعفر يهم إذا روى ويخطئ إذا حدث حتى خرج عن حد العدالة، ثم قال: سمعت محمد بن محمود يقول: سمعت الدارمي يقول: سألت يحيى بن معين عن جسر القصاب؟ فقال: ليس بشيء .. اهد.

٦- وأخرج له الإمام ابن الجوزي حديثًا منكرًا يدل على أنه خرج عن حد العدالة، ثم قال: هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده جسر، يقال يحيى: ليس بشيء، لا يكتب حديثه، وقال ابن حبان: خرج عن حد العدالة.

قلتُ: وهو حديث قصة المؤمن الذي له في الجنة ثلاثة

ملايين وأربعمائة ألف زوجة يأتيها في غداة واحدة. ٧- ولقد نقل الإمام الذهبي أقوال أنمة الرجرح والتعديل وأقرها في «الميزان» (١٤٨٠/٣٩٨/١)

فقال: «جسر بن فرقد القصاب أبو جعفر، بصري قال البخاري: ليس بذاك عندهم، وقال ابن معين من وجود عنه؛ ليس بشيء». اهـ.

قلتُ: قول الإمام الذهبي: وقال ابن معين مِن وجود عنه: ليس بشيء ، بيّنه الإمام الحافظ ابن عدي في «الكامل» (١٦٨/٢) (٣٥٦/٣١):

الوجه الأول: قال ابن عدي: حدثنا علي بن أحمد بن سليمان، ثنا أحمد بن سعد بن أبي مريم قال: سألت- يعني- يحيى بن معين عن جسر أبي جعفر، فقال: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه.

الوجه الثاني: قال ابن عدى: حدثنا محمد بن علي المروزي قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، سالت عني عني عن جسر: كيف هو؟ قال: لا شيء.

الوجه الثالث: قال ابن عدي: حدثنا ابن حماد، حدثنا عبد الله بن أحمد، قال لي يحيى بن معين ابتداء من عنده وذكر جسر بن فرقد: كيف هو؟ قال: لا شيء».

وختم الإمام ابن عدي ترجمة جسر فقال: «أحاديثه عامتها غير محفوظة». اهـ.

٨- وذكره الحافظ ابن حجر في «اللسان» (١٣٢/٢) (١٩٤٧/٨٠) قال جسر بن فرقد القصاب أبو جعفر بصري، ثم نقل: أن النسائي قال: «ليس بثقة لا يكتب حديثه». اهـ.

٩- الاستنتاج:

نستنتج مما أوردناه آنفًا من أقوال أدّمة الجرح والتعديل:

أن جسر بن فرقد القصاب أبو جعفر البصري: متروك، ليس بشيء ولا يكتب حديثه، وليس بثقة لا يكتب حديثه، أحاديثه عامتها غير محفوظة، خرج عن حد العدالة، ولم يَرْوِ له أحد من أصحاب الكتب الستة.

جـ- وعلة أخرى تزيد الخبر وهنًا على وهن: عامر بن شعيب:

١- قال الإمام الذهبي في «الميزان» (٢/٣٥٩/٢):

«عامر بن شعيب قال أبو عبد الله الحاكم؛ له موضوعات». اهـ.

٧- وقال الحافظ ابن حجر في «اللسان»: «عامر بن شعيب وهو الإسفنجي نسبة لقرية من نيسابور، قال الحاكم- وهو أبو عبد الله النيسابوري-: روى عن ابن عيينة، والثقفي، وعيسى بن يونس وابن أبي شيبة وطبقتهم مناكير، بل أحاديث أكثرها موضوعات». اهـ.

٣- قلت: والموضوع بينه الحافظ السيوطي في «التدريب» (٧١/١) النوع (٢١) قال:

«الموضّوع هو الكذب المختلق المصنوع، وهو أسوأ الضعيف وأقبحه، ومحرم روايته مع العلم بوضعه في أي معنى كان سواء الأحكام، والقصص والترغيب وغيرها إلا مقرونًا ببيان وضعه». اهـ.

وعامر بن شعيب أيضًا لم يرو له أحدٌ من أصحاب الكتب الستة.

قلتُ: من هذا التحقيق وبيان العلل يتبين أن قصة الثلاثين ذئبًا التي ترعى مع الغنم، قصة واهية، وهي من الموضوع الذي رواه عامر بن شعيب، وجسر بن فرقد القصاب الذي خرج عن حد العدالة وليس بثقة ولا يكتب حديثه، ويعتبر هذا الخبر الذي جاءت به القصة من الأخبار الساقطة لعامر بن شعيب كما بين ذلك الإمام الذهبي في «تاريخ الإسلام» (٩٨/٦) وهذا الخبرأيضًا من أوهام وأخطاء جسر القصاب والتي بها خرج عن حد العدالة.

فلا تترك المجتمعات التربية على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لقصة واهية وضعها من خرج عن حد العدالة ويرويها من يروي الموضوعات وتحمل قولاً موضوعًا لراع مجهول يقول: «إذا صلح الرأس، فليس على الحسد بأس».

وبدأ الخروج بإزالة الرأس، والجسد خلاياه الحر والحرير والخمر والمعازف والربا والقلب مريض بالشبهات والشهوات، فأين هذا الخبر الساقط من الحديث الذي أخرجه البخاري مسلم من حديث النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب،

هذا ما وفقني الله إليه، وهو وحده من وراء القصد.



## قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله (الخبرية) و(الفعلية) على على ظاهرها دون المجاز

مناقشات الأشعري، وردوده على الجهمية والمعتزلة والحرورية وغيرهم ممن تأولوا الاستواء بالاستيلاء . . فاني لن يدعي شرف الانتساب إليه أن يتبنى منهج خصومه ولا يقول بقوله؟

> الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحيه ومن والاه..

ويعد: فقد سبق أن ذكرنا الأبي الحسن الأشعري (٣٢٤٦) تركه طريقة التأويل والتفويض، وكيف آل أمره إلى مذهب السلف وعقيدة أهل السنة والحماعة، وأوضحنا أن من لم يدن يما جاء في كتابه (الايانة) وكذا سائر كتبه - التي أثبت فيها (الاستواء) وجميع صفات الله الفعلية والخبرية، وسطّر من خلالها آخر ما استقر عليه أمره من صحيح الاعتقاد - وعلى رأسها (مقالات الإسلاميين) و(رسالة إلى أهل الثغر)، يُعد خارجاً عن صواب ما انتهجه، ولا يُعد "مستصوب المذهب عند أهل المعرفة بالعلم والانتقاد" على حد قول ابن عساكر، ومن ثم لا يصح أن ينتسب البيه.. والحق أن منهج الأشعري الذي لقي الله عليه، فإنه بمثل الوسطية بحق لا تلك المدعاة للأشاعرة، وقد ظهرت معالم منهجه الوسطى بين التشبيه والتعطيل في اعتماده القواعد العلمية الستة التالية:

اعتماد الوحي في إثبات ما أثبته الله ورسوله، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تجسيم ولا تفويض ولا تأويل.

 ب\_ اعتماد أدلة العقل المستوحاة من أدلة النقل.

ب قطع الطمع في إثبات صفاته تعالى عن إدراك ومعرفة كيفية ما وصف به نفسه لكون

## المساد العليم الدسوقي الاستاذ بعامة الأزمر

الكلام في صفاته فرع عن الكلام في ذاته.

1- الأخذ بظواهر النصوص في الأيات الموهمة دون ما وقوع في التشبيه، والإقرار بالإجماع في ذلك وبأحاديث الأحاد.

القول في الصفات كالقول في الذات والقول
 بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر.

انتهاج طريقة الإثبات المفصل والنفي
 المجمل.

### أ- منهج الأشعري في إثبات جميع الصفات بالا تفويض ولا تأويل ولا صرف لها عن ظاهرها:

وما من شك أن هذه الأصول التي اتكا عليها الأشعري بعد أن هداه الله إلى مذهب السلف، والتي فصلنا فيها القول في كتابنا؛ (صحيح معتقد أبي الحسن) ص١٤٠ ، ١٤١، هي أصول أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع صفات الله، وهي أصول سديدة لفهم نصوص القرآن والسنة سواء فيما يخص صفة (الاستواء) أو عيرها، والمقتفي خطاها متبع لطريق الهدى والرشاد، لكن تلامذته والمنتسبين إليه من بعده، خالفوا ما استقر عليه، وكان من الواجب أن يراعوا ما عرض به بحق مخالفي مذهبه، إذ نراه يعلن تخليه عن جميع المذاهب التي دأبت على تعطيل صفات الخالق جل وعلا مناهوء أكان هذا التعطيل كليًا أم جزئيًا.

وبوسعنا - لتوضيح هذه الحقيقة - أن نعقد مقارنة لندرك الفرق بين ما آل إليه

امر الاشتعري، وبين ما به خالف أتباعه والمنتسبون إليه -ادعاءً- نهجه وطريقته في إثبات جميع ما أثبته الله ورسوله من صفات، وقد أتى ضمن ذلك بالطبع؛ اعتقاد أن الله استوى على العرش استواء حقيقيًا يليق بجلاله وبلا كيف، وأن عرشه فوق سماواته، وإبطال قول كل من تأولها بالاستيلاء.. فقال في (الايانة) ص٨٣ تحت عنوان (ذكر الاستواء على العرش) ما نصه:

"إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟، قيل له: نقول إن الله يستوي على عرشه استواء يليق به، كما قال: (الرَّحْنُ عُلُ ٱلْمَاشِ ٱسْتَوَىٰ ) طـه/٥)، وقد قال تعالى: (اله صَعَدُ الْكُرُ اللَّتُ )فاطر/١٠)، وقال: ( اللَّهُ الأَمْ مِنَ السَّلَهُ \* إِلَّ ٱلأَرْضِ لَرُّ مَرْجُ إِلَّهِ ﴾ السجدة / ٥)، وقال حاكياً عن فرعون:

(يَنْهَنَكُنُ أَبْنَ لِي صَرَحًا لَعَلَى أَبْلُغُ ٱلْأَشْبَاتِ (أَنَّ) أَسَنَتَ ٱلتَّمَوُّتِ فَأَطَّلِمَ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّى لِأَظُنُّهُ، كَالْمِيَّا )غافر/٣٦، ٣٧)، فكذب فرعونُ موسى عليه السلام في قوله: (إن الله فوق السموات).. وليس إذا قال تعالى: (رَأَمِنْمُ مِّن فِي ٱلسَّمَالِي ) الملك/١٦) يعنى: جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات.. ألا ترى الله تعالى حين قال: (وَحَمَلَ ٱلْفَمَ فِينَ فُولًا) نوح/١٦) لم يُرد أن القمر بملأهن جميعاً وأنه فيهن جميعاً .. ورأينا السلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دُعوا نحو السماء، لأن الله مستو على العرش الذي هو فوق السموات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو

ومن غير دليل الفطرة السالف ذكره، راح الأشعري يقيم أدلة العقل والنقل على ما سلمت به الفطر السليمة ويقول: "ومما يؤكد أن الله مستو على عرشه دون الأشياء كلها: ما نقله أهل الرواية فيما صح عن رسول الله في قوله: (ينزل ريناكل ليلة إلى السماء الدنيا .. الحديث).. نزولاً يليق بذاته من غير حركة وانتقال، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

دليل آخر: هو قوله تعالى: ( مُنَافُنَ رَبُّهُ مَن وَقَهِمْ ) النحل/٥٠)، وقوله: (شَرُّةُ ٱلْمَالَيْكَةُ وَالْوَمُ اللهِ ) المعارج/٤)، وقوله: (مُ السَّوَى اللهِ المَلِي وَ مُلَا )فصلت/١١)، وقوله: ( المُ الأعسراف/٥٤)، فكل ذلك يدل لله يدل على أنه تعالى في السماء مستو على عرشه، والسماء بإجماع الناس ليست الأرض، فدل على أنه تعالى منفرد بوحدانيته، مستوعلي عرشه استواء منزها عن الحلول والاتحاد.

دليل آخر هو قوله تعالى لعيسى عليه السلام: (الْ مُتَوْمِكَ وَرَاسُكَ إِلَّ ) آل عمران/٥٥)، وقال: (وَمَا قَنْلُوهُ مَعْسَنًا (سُنَّ) مَل دِّفْعَهُ أَللَهُ إِلَيَّةً )التساء/١٥٧، ١٥٨)، وقد أجمعت الأمة على أن الله رفع عيسى إلى السماء".

وما فتئ رحمه الله يسوق جملة من الآيات على مباينته تعالى لخلقه، ليستدل من خلال ذلك على استوائه على عرشه، وليرد على الحلولية ومنكري الاستواء، ومما استشهد به لهذا الغرض، قوله تعالى: ﴿ فَي رُدُوا إِلَى اللهِ مَرْلَهُمُ ٱلْحَقِّ) الأنعام/٦٢)، وقوله: ( وَ رَيِّ رَيِّ إِذَ وُقِعُوا عَلَى رَبِّيتِ )الأنعام/٣٠)، وقوله: ( وَغُرضُوا عَلَ رَبِلَ مِنَا )الكهف/٤٨).. وقد علق يقول: "كل ذلك يدل على أنه تعالى ليس في خلقه، وأنه مستو على عرشه بلا كيف، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون، لم يثبتوا له في وصفهم حقيقة، ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية، إذ كل كلامهم يؤول إلى التعطيل، وجميع أوصافهم -السلبية- تدل على النفي، يريدون بذلك التنزيه ونفى التشبيه على زعمهم، فنعوذ بالله من تنزيه يوجب النفي والتعطيل".

وأردف الأشعري يكشف عما رواه العلماء من قصة المرأة التي أعتقها معاوية بن الحكم في كفارة، فقال لها عليه السلام: (أين الله؟)، قالت: في السماء، قال: (فمن أنا)؟ قالت: أنت رسول الله فقال: (اعتقها فإنها مؤمنة).. ثم جعل يقول: "وهذا يدل على أن الله على عرشه فوق السماء، فوقية لا تزيده قرياً من

العرش".

وهو عينه ما قاله في الإبانة حين نسب ما قاله أصحاب الحديث وأهل السنة، لنفسه باعتباره واحداً منهم، فقال ص٤٠٠: "جملة قولنا،أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله،وأن الله استوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده، استواء منزهاً عن الماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته، وهو فوق العرش".

وفي كتابه (مقالات الإسلاميين)، وإبان ذكر مقولة المعتزلة في تأويل الاستواء بالاستيلاء، واختلافهم في الباري هل هو في مكان دون مكان؟، وهل تحمله ملائكته أم يحمله العرش؟، قال الأشعري ص ٢١١ - وبنحوه في الإبانة ص٥٠-: "وقال أهل السنة وأصحاب الحديث؛ إنه تعالى ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وإنه على العرش كما قال: (أَنْ مَنْ اللهُ السَّنْ الدى الله السنة وأسحاب المناه وإنه على العرش كما قال: (أَنْ مَنْ اللهُ السَّنْ الدى الله المناه والدى الله المناه والدى الله المناه والدى الله المناه والدى الله المناه المناه والدى الله المناه المناه والدى الله المناه ال

في القول، بل نقول: استوى بلا كيف.. وإن له وجها كما قال: (مَنَّ مَنَّ الله الرحمن/٢٧)، وأن له يدين كما قال: (خلقت بيدي.. وأن له يدين كما قال: (خلقت بيدي.. صس/٧٥)، وإن له عينين كما قال: (تجري باعيننا.. القمر/١٤).. إلخ".

ومما ساقه في (مقالات الإسلاميين) ص٢١٧ عن أصحاب الحديث الذين رأيه من رأيهم، قولهم، "لسنا نقول في ذلك - يعني في اليدين والوجه والعينين والجنب - إلا ما قاله الله، أو جاءت به الرواية عن رسول الله فنقول، (له وحه دلا كيف، وبدان وعينان بلا كيف)".

كما قال في نفس المصدر ص ٢٩٠ وما بعدها، وتحت عنوان؛ (جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة)، ما نصه: "جملة ما عليه أهل الحديث والسنة، الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله، لا يردون من ذلك شيئاً.. وأن الله على عرشه كما قال؛ (أَلْحَمُنُ عَلَى السَّمُ

أَسْتُوكُ )طه/ه).. ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال تعالى: (فَإِن تَسْرَعْمُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى أَشَهِ وَالْرَسُولِ) النساء/٥٩)، ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين، وأن لا يبتدعوا في دينهم ما لم يأذن به الله".. إلى أن قال بعد أن ذكر من الصفات المثبتة: (اليد والعين والوجه والنزول والمجيء والقرب): "فهذا جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول واليه نذهب".

وفي رسالته إلى أهل الثغر ص١١٤، يؤكد الأشعري على هذا الإجماع فيقول ما نصه: "وأجمعوا على إثبات حياة لله لم يزل بها حيًّا، وعلمًا وقدرة وكلامًا وإرادة وسمعًا لم يزل بها كذلك، وأجمعوا على أن صفته لا تشبه صفات المُحدَثين كما أن نَفْسَه لا تشبه أنفس المخلوقين، واستدلوا على ذلك بأنه لو لم يكن له هذه الصفات لم يكن موصوفاً بشيء منها في الحقيقة"، إلى أن قال بعد أن ساق الإجماع على اثبات البد والقبضة والنزول: "وأجمعوا على.. أنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه .. وليس استواؤه على ال عرش استيلاء، لأنه لم يزل مستولياً على كل شيء .. وأن له كرسيًّا دون العرش، وقد دل على ذلك بقوله: (وَسِعَ كَرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ) (البقرة/٢٥٥)، كما جاءت الأحاديث أن الله يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه".

وقد جاء عقيب هذا النص مباشرة وتحديداً صهر ٢٣٦، قوله: "وأجمعوا على وصف الله بجميع ما وصف به نفسه ووصفه به نبيه من غير اعتراض فيه ولا تكييف له، وأن الإيمان به واجب وترك التكييف له لازم".. الأمر الذي يؤكد أن البديل الذي اختاره الأشاعرة وانتهجوه في تأويل الصفات الخبرية والفعلية قد برئ منه، كونه معطلاً للنصوص ومخالفاً لإجماء أهل السنة والجماعة.

ب- ويستنكر ويدحض تأويلات من ادعوا لأنفسهم شرف الانتساب إليه ممن ليسوا على مذهبه،

وعلى نحو ما جاء إثبات صفات الخالق فيما

نطق به الأشعري بصريح العبارة، جاء إنكاره على من تأوِّلها أيضاً بصريح العبارة.. كما شدد النكير في غير ما مرة على من تأوَّل الاستواء بالاستيلاء أو القهر أو القدرة.. ومن ذلك قوله في الإبانة ص٨٣.

"وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معنى قوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى .. طه/٥)، أنه (استولى) و(ملك) و(قهر) و(أن الله في كل مكان)، وجحدوا أن يكون الله مستو على عرشه كما قال أهل الحق.. وذهبوا في (الاستواء) إلى (القدرة)، ولو كان هذا كما ذكروه؛ لما كان هناك فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شبيء، والأرضى لله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم.. ولو كان مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء وهو تعالى مستوعلى الأشياء كلها، لكان مستوياً على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار، لأنه قادر على الأشياء كلها مستول عليها.. وإذا كان قادراً على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول: إن الله مستو على الحشوش والأخلية، ثم يجز أن يكون الاستواء على العرش: (الاستيلاء) الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى (الاستواء) يختص بالعرش لعظمته دون الأشياء كلها.

وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله في كل مكان، فلزمهم أنه في بطن مريم وفي الحشوش والأخلية، وهذا خلاف الدين. ويقال لهم: إذا لم يكن مستوياً على العرش بمعنى يختص العرش دون غيره كما قال ذلك أهل العلم ونقلة الأخبار وحملة الآثار، وكان الله في كل مكان، فهو تحت الأرض التي السماء فوقها.. وفي هذا ما يستلزم أنه تحت ما هو فوقة وفوق ما هو تحته، وهذا هو المحال والمتناقض".

وكان مما ذكره الأشعري عن المعتزلة في (المقالات) ص ٢١١ قولهم: "إن الله استوى

على العرش، بمعنى: (استولى)"، فكان رده ما ذكرناه له آنفاً وبنفس الصفحة.. كما رد صفتي المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة العين واليدية حقه تعالى، وكذا فعلية الإبانة ص٨٨ حين رد تأويلهم الوجه بالذات، مخالفاً في كل ذلك المبتدعة من المتكلمة ومدعي الانتساب إليه، ومساوياً من يفعل ذلك بمن أنكر سمع الله ويصره وعلمه وقدرته.

ويلاحظ هنا أن ما تأوله متأخرو الأشاعرة، ما هو إلا ما كان عليه الجهمية والخوارج والمرجئة والشيعة والمعتزلة وما كان عليه الأشعري قبل أن يرجع عنه إلى طريق أهل السنة، ومن ثم فقد بَسَنَى أن يكون إنكاره على قائليه من أهل الاعتزال وأضرابهم، إنكار على من سلك طريقهم من الأشاعرة.

ومما يدل على تخبط من خرج على معتقد جماعة أهل الحق وعلى صواب ما رجع إليه أبو الحسن، حَمْلُهم بعض صفات الأفعال والخبر من نحو: (الرؤية) و(الصدرة) و(الحياة) على الحقيقة، وتأويلهم البعض الآخر منها من نحو: (النزول) و(الاستواء) و(اليد) و(القبضة) بصرفهم إياها إلى المجاز .. حيث صرفوا (النزول) إلى: المجاز عن نزول رحمته، و(الاستواء) إلى: المجاز عن الاستيلاء، و(اليد) و(القيضة) إلى: المجاز عن القدرة.. وهكذا، وليس هناك دليل على صدق أو صحة ما ذهبوا إليه، ولا لديهم ضابط يُرجع إليه في التفرقة بين هذه الصفات والتي قبلها، لوجوب حمل جميع الصفات على مخالفة الحوادث وإيهام التشايه وتنزيه الله عنهما، ولكون ما أفردوه بالإثبات من دون تأويل، هو كذلك من لوازم الحوادث والعوارض ومما يوهم المشابهة والتجسيم، ولا مخرج من كل ذا إلا بإثباتها وحملها جميعاً على الوجه اللائق يه، دون ما تفرقة ودون ما تشبيه ولا تحسيم ولا تعطيل ولا تفويض أو تأويل ..

والى لقاء نستكمل الحديث.. والحمد لله رب العالمين.





د . أسامة مباير

وحديثه مخرج في الدواوين الستة.

قال الإمام الذهبي في السير: "كان عاصم ثبتًا في القراءة، صدوقا في الحديث"، وقد وثقه أبو زرعة وجماعة، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وقال الدار قطني، "في حفظه شيء" يعنى: للحديث لا للحروف، وما زال في كل وقت يكون العالم إمامًا في فن مقصرًا في فنون، وكذلك كان صاحبه حفص بن سليمان ثبتًا في القراءة، واهيًا في الحديث، وكان الأعمش بخلافه كان ثبتًا في الحديث، لينافي الحروف.

### ثناء العلماء عليه

قال أبو بكر بن عياش: "لما هلك أبو عبد الرحمن السلمي جلس عاصم يقرئ الناس، وكان عاصم أحسن صوتًا بالقرآن حتى كأن في حنجرته جلاجل".

وقال: سمعت أبا إسحق يقول: ما رأيت أحدا أقرأ من عاصم بن أبي النجود.

وقال: قال لي عاصم: مرضت سنتين، فلما قمت قرأت القرآن فما أخطأت حرفًا.

وقال: كان عاصم نحويًا فصيحًا إذا تكلم، مشهور الكلام، وكان هو والأعمش وأبو حصين الأسدى لا يبصرون، جاء رجل يومًا يقود



باب

القراءات

القرآنية

الحلقة الرابعة

فلا يزال الحديث متصلاً عن ترجمة أنمة القراءات، فنقول وبالله تعالى التوفيق،

### الامام عاصم:

هو عاصم بن أبي النُّجُود (بنون مفتوحة وجيم مضمومة) أبو بكر الأسدي مولاهم، إمام أهل الكوفة، واسم أبي النجود بهدلة، وهو اسم أبيه على الصحيح.

مولده، في إمرة معاوية بن أبي سفيان.

قرأ القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي، وزر بن حبيش الأسدي، وهو معدود في صغار التابعين، وانتهت إليه الإمامة في القراءة بالكوفة بعد شيخه أبي عبد الرحمن.

وقرأ عليه خلق كثير منهم الأعمش، وأبان العطار، والحسن بن صالح، وأبو بكر بن عياش، . وحفص بن سليمان.

حدث عنه من الكبار عطاء بن أبي رياح، وأبو صائح السمان، وأبو عمرو بن العلاء، وحمزة بن حبيب، والحمادان، والسفيانان، والخليل بن احمد وشعبة، وأبو عوائة الوضاح، وخلق،



عاصمًا فوقع وقعة شديدة، فما كهره ولا قال له شيئًا.

وقال: قال لى عاصم: من لم يحسن من العربية إلا وجهًا واحدًا لم يحسن شيئًا، ثم قال: ما أقرأني أحد حرفًا إلا أبو عبد الرحمن، وكان قد قرأ على علي رضي الله عنه، وكنت أرجع من عنده فأعرض على زر، وكان زرقد قرأ على عبد الله بن مسعود، فقلت لعاصم: لقد استوثقت.

وقال: كان عاصم إذا صلى ينتصب كأنه عود، وكان يمكث يوم الجمعة في المسجد إلى العصر، وكان عابدًا خيرًا أبدًا يصلي، ربما أتى حاجة، فإذا رأى مسجدًا قال: مِلْ بنا فإن حاجتنا لا تفوت، ثم يدخل فيصلي.

وقال: دخلت على عاصم، فأغمي عليه، فأفاق ثم قرأ قوله: (ثم ردُّوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين)، فجعل يردد هذه الآية يحققها حتى كأنه في الصلاة، فعلمت أن القراءة منه سجية.

وقال حسن بن صالح، ما رأيت أحدًا قط أفصح من عاصم بن أبي النجود.

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن عاصم بن بهدلة فقال: رجل صالح خير ثقة، فسألت أبي: أي القراءة أحب إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة، فإن لم تكن فقراءة عاصم.

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: عاصم صاحب سُنة وقراءة، كان رأسًا في القرآن، قدم البصرة فأقرأهم.

وقال سلمة بن عاصم: كان عاصم بن أبي النجود ذا نُسك وأدب وفصاحة وصوت حسن.

وقال حفص: قال لي عاصم ما كان من القراءة التي قرأت القراءة التي قرأت بها فهي القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن السلمي عن علي، وما كان من القراءة التي أقرأتها أبا بكر بن عياش فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بن حييش عن ابن مسعود.

وفاته: توق سنة سبع أو ثمان وعشرين ومائة.

ومن أبرز الرواة عنه: شعبة وحفص. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: قاما أبو بكر وعاصم اسمه

فشعبة راويه البرز أفضلا وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا

وحفص وبالإتقان كان مفضلا شعبة (٩٥-١٩٣-هـ):

هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي مولاهم الكوفي، اختُلف في اسمه على ثلاثة عشر قولاً، أصحها شعبة.

قرأ القرآن ثلاث مرات وجوده على عاصم. قال: تعلمت من عاصم القرآن كما يتعلم الصبي من المعلم، فلقي مني شدة، فما أحسن غير قراءته. وقال: تعلمت من عاصم خمسًا خمسًا، ولم أتعلم من غيره، ولا قرأت على غيره، واختلفت إليه نحوًا من ثلاث سنين في الحر والشتاء والمطر.

وقرأ عليه أبو الحسن الكسائي، ويحيى العليمي، وأبو يوسف يعقوب الأعشى، وعبد الحميد بن صالح البرجمي، وغيرهم.

حدث عنه: ابن المبارك، وأبو داود الطيالسي، وأحمد بن حنبل، وأبو كريب، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وخلقٌ.

### ثناء العلماء عليه:

قال الإمام الذهبي: كان سيدًا إمامًا ثقة، كثير العلم والعمل، منقطع القرين.

قال وكيع: هو العالم الذي أحيا الله به قرنه.

قال أحمد بن حنبل: ثقة ربما غلط، صاحب قرآن وخير.

قال ابن المبارك: ما رأيت أحدًا أسرع إلى السنة من أبي بكر بن عياش.

من أقواله: من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله، لا نجالسه ولا نكلمه.

وقال: والله لو أعلم أحدًا يطلب الحديث

بمكان كذا وكذا أتيت منزله حتى أحدثه.

وقال للحسن بن الحسن بالمدينة، ما أبقت الفتنة منك؟ قال؛ وأي فتنة رأيتني فيها؟ قال؛ رأيتهم يقبلون يدك فلا تمنعهم.

وقال: أبو بكر خليفة رسول الله في نص القرآن، لأن الله تعالى يقول: (للفقراء المهاجرين) إلى قوله (أولئك هم الصادقون) فمن سماه الله صادفًا ليس يكذب، هم قالوا: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال: أدنى نفع السكوت السلامة، وكفى بها عافية، وأدنى ضرر المنطق الشهرة، وكفى بها بلية.

وقال: الدخول في العلم سهل، ولكن الخروج منه إلى الله شديد.

وقال يحيى بن سعيد: زاملت أبا بكر بن عياش على مكة، فما رأيت أورع منه، ولقد أهدى لله رجل رطبًا فبلغه أنه من بستان أخذ من خالد بن سلمة المخزومي، فأتى آل خالد فاستحلهم وتصدق بثمنه.

قال أبو عبد الله العيطي، رأيت أبا بكر بن عياش بمكة فأتى سفيان بن عيينة فبرك بين يديه، فجاء رجل يسأل سفيان عن الحديث، فقال، لا تسألني ما دام هذا الشيخ قاعدًا.

قال أحمد بن حنبل: حدثنا أبو بكر قال: قال لى عبد الملك بن عمير: حدثني، وكنت أحدث أبا إسحق فيسمع إلي، وأحدث الأعمش فيستعيدني.

وقال عيسى بن يونس؛ سألت أبا بكر بن عياش عن الحديث فقال؛ إن كنت تحب أن تحدث فلست بأهل أن تؤتّى، وإن كنت تكره فبالحري أن تنجو.

قال أحمد بن يونس؛ كان الأعمش يضرب هؤلاء ويشتمهم ويطردهم (يقصد طلاب الحديث)، وكان يأخذ بيد أبي بكر، فيجلس معه في زاوية لحال القرآن.

وقال يزيد بن هارون؛ كان أبو بكر خيرًا فاضلاً، لم يضع جنبه إلى الأرض أربعين سنة.

وروى عنه أنه مكث أربعين سنة أو نحوها يختم القرآن في كل يوم وليلة. قال الإمام الذهبي معلقًا على هذا؛ إذا سمعت مثل هذا عن الرجل يعظم في عيني وأغبطه، ولكن متابعة السنة أرفع، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقرأ القرآن في أقل من ثلاث، وقال: "لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث؛ صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، فلعل هؤلاء ما بلغهم النهي عن ذلك، والله أعلم.

لا حضرت أبا بكر بن عياش الوفاة بكت أخته، فقال لها، ما يبكيك؟ انظري إلى ثلك الزاوية ختمت فيها ثمان عشرة ألف ختمة.

### حصص (۹۰-۹۰ هـ)د

هو حفص بن سليمان بن المغيرة أبو عمر الكوفي الأسدي، تلميذ عاصم وابن زوجته، ومن ثم أتقن القراءة عنه، فهو معه في داره يقرأ عليه القرآن مرازًا.

قرأ عليه عرضًا وسماعًا عمرو بن الصباح، وعبيد بن الصباح، وأبو شعيب القواس، وحمزة بن القاسم وغيرهم.

قال الإمام الذهبي عنه: أما في القراءة فثقة ثبت، ضابط لها بخلاف حاله في الحديث.

وقال أبو هاشم الرفاعي: كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم.

وقال ابن مجاهد: بين حفص وأبي بكر من الخلاف في الحروف في خمسمائة وعشرين حرفًا في المشهور عنهما.

وقال ابن المنادي: كان الأولون يعدونه في الحفظ فوق ابن عياش، ويصفونه بضبط الحروف التي قرأ على عاصم، وأقرأ الناس دهرا.

### ملاحظة

الحرف عند المقرئين يطلق على الكلمة القرآنية المختَلَف فيها بين القراء، أو يطلق على القراءة نفسها.

وللحديث بقية إن شاء الله، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن.

### رايا أأهون

الحلقة الرابعة عشرة

## عُمَّل أَمَّل الْبِيثَ وما يجب نهم من غير جمَاء ولا غُلُوَّ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويعده

تتحدث في هذا العدد عن فضل أهل البيت وما يجب لهم، من غير جفاء ولا غُلُوَ، هنقول وبالله تعالى التوفيق،

أهل البيت هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حَرُمتُ عليهم الصدقة، وهم آل علي، وآل النبين حَرُمتُ عليهم الصدقة، وهم آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس، وبنو الحارث بن عبد الطلب، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِلّهُ مِنْ مَصَحَمُمُ الرِّحْسَ أَمَلَ لَلْتُهِ وَلَيْ مَصَحَمُمُ الرِّحْسَ أَمَلَ اللّهِ عَلَيه وسلم وبناته؛ لِنَّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيه وسلم وبناته؛ لِنَّهُ لِللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيه وسلم وبناته؛ للنّه عليه وسلم وبناته؛ للنّه ولم تَرْطَعُ مُنْ اللّهُ عَلَيه وسلم والأحزاب؛ ٣٣).

قال الإمام ابن كثير- رحمه الله-: (ثُمَّ الذي لا يشك فيه من تدبّر القرآن، أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله تعالى: ﴿ إِنِّهَا بُرِيدُ اللهُ لِيُنْ مِنْ مَنْ الْمَنْ الْمِنْ وَلِلْهَ لِلْمُ الْمَنْ وَلِلْهَ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

قان سياق الكلام معهن، ولهذا قال بعد هذا كله: ﴿ وَإِذْكُرْتَ مَا يُثْلُقُ فِي بُيُونِكُنَّ مِنْ اَلِنْتِ اللّهِ وَلِلْكِتَ وَالْمُحْزَابِ: ٣٤).

أي: واعملن بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في بيوتكن، من الكتاب والسنة. قاله قتادة وغير واحد.

واذكرن هذه النعمة التي خُصِصُتُ بها من بين الناس: أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس، وعائشة الصديقة بنت الصديق- رضى الله عنها-

### العاد الله د. صالح الفوزان

أولاهُنَ بهذه النعمة، وأخصهُنَ من هذه الرحمة العميمة، فإنه لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في فراش امرأة سواها، كما نصّ على ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وقال بعض العلماء؛ لأنه لم يتزوج بكرًا سواها، ولم ينم معها رجل في فراشها سواه صلى الله عليه وسلم هناسب أن تُخصَّصَ بهذه المزية، وأن تُضرَد بهذه المرتبة العليّة، ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته، فقرابته أحق بهذه التسمية) انتهى من تفسير ابن كثير.

فأهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: (أُذكركم الله في أهل بيتي) (رواه مسلم).

فأهل السنة يحبونهم ويكرمونهم؛ لأن ذلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه، وذلك بشرط؛ أن يكونوا متبعين للسننة مستقيمين على الملة، كما كان عليه سلفهم كالعباس وينوه، وعلي وبنوه، أما من خالف السنة، ولم يستقم على الدين، فإنه لا تجوز موالاته ولوكان من أهل البيت.

فموقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت موقف الاعتدال والإنصاف، يتولون أهل الدين والاستقامة منهم، ويتبرءون ممن خالف السنة

وانحرف عن الدين، ولو كان من أهل البيت، فإن كونه من أهل البيت، فإن كونه من أهل البيت، فإن كونه من أهل البيت ومن قرابة الرسول، لا ينفعه شيئًا حتى يستقيمَ على دين الله، فقد روى أبو هريرة- رضي الله عنه- قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: « وَأَبْوَلُ عَشِرَكُ الْأَفْرُونَ » (الشعراء: ٢١٤).

ققال: (يا معشر قريش- أو كلمة نحوها- اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئًا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئًا، يا صفيّة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئًا، ويا قاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئًا) (رواه البخاري)-

والحديث: (من بَطّا به عمله لم يسرع به نسبه) (رواه مسلم).

ويتبرأ أهل السُنَّة والجماعة من طريق الروافض؛ الذين يَغلون في بعض أهل البيت، ويَدَّعون لهم العصمة، ومن طريقة النواصب؛ الذين ينصبون العداوة لأهل البيت المستقيمين، ويطعنون فيهم، ومن طريقة المبتدعة والخرافيين الذين يتوسلون بأهل البيت، ويتخذونهم أربابًا من دون الله.

فأهل السنة في هذا الباب وغيره على المنهج المعتدل، والصراط المستقيم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، ولا جفاء ولا غلوفي حق أهل البيت وغيرهم، ويتبرؤون أنه البيت المستقيمون يُنكرون الغلوفيهم، ويتبرؤون من الفُلاة، فقد حرق أمير المؤمنين علي بن أبي طالبرضي الله عنه - الغلاة الذين غلوا فيه بالنار، وأقره ابن عباس - رضي الله عنه - على قتلهم، لكن يرى الله عنه - على قتلهم، لكن يرى قتلهم بالسيف بدلاً من التحريق، وطلب علي - رضي الله عنه - عبد الله بن سبأ رأس الفُلاة ليقتله؛ لكنه هرب واختفي -

### ي فضل الصحابة وما يجب اعتقاده فيهم

ومذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بينهم ما الزاد بالصحابة، وما الذي يجب اعتقاده فيهم

الصحابة جمع صحابي: وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به ومات على ذلك، والذي يجب اعتقاده فيهم أنهم أفضل الأمة، وخير القرون؛ لسبقهم واختصاصهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والجهاد معه، وتحمل الشريعة عنه، وتبليغها لمن بعدهم، وقد أثنى الله عليهم في محكم كتابه، قال تعالى: «وَالسَّبِعُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ النَّهُجِينَ وَالْأَسَالِ وَالَّيْنَ تَعَالَى: «وَالسَّبِعُونَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ وَأَلْنَ المُعْجَرِينَ وَالْأَسَالِ وَالَّيْنَ لَيْنَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ وَأَلْمَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَلْمَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَالْمَالِ وَالَّيْنَ النَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَالْمَالِ وَاللَّيْنَ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَالْمَالِ وَاللَّيْنَ وَالْمَالِ وَاللَّيْنَ وَالْمَالِ وَاللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَنَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَنَالَهُ وَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْنَا وَالْمَالِ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَيْنَالُهُ وَلَيْنَا لَوْلَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَيْهُمْ وَلَيْنَالُهُ وَلَيْنَا وَالْمُعَلِيْهُ وَتَعْلَيْهُمْ وَلَيْنَا لِهُ اللّهُ عَلْهُمْ وَلَيْنَا لَهُ وَلَمْ لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَا لَيْنَالَوْلُونَا لَيْلُونُ وَلَيْنَا لَوْلُونَا لَيْلُونُ وَلَا لَيْنَالِهُ وَلَالْمُ وَلَيْنَا لَهُ وَلَيْنَا لَهُ وَلَالْمُعْمِلُونَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَيْنَا لَيْلُونُ وَلَا لَهُ وَلَالْمُونَالِ وَالْمُعْمِلُونَا لَهُ وَلَالْمُونَا لَيْنَالِهُ وَلَالْمُعُلِيْنَالِهُ وَالْمُسْلِقَالِهُ وَلَالْمُلْعِلَى الْمُعْلِيْنَا لَيْنَالِهُ وَلَالْمُعْلِيْنَالِهُ وَلَالْمُنْ وَلَالْمُونَالِهُ وَلَيْنَا لَيْنَالِهُ وَلَالْمِلْمُ لَلْمُعْلِيْنَالِهُ وَلَالْمُلِيْنَالِهُ وَلَالْمُلْكِولُونَا لَيْنَالِهُ وَلَيْنَالِهُ وَلَالْمُونَالِهُ وَلَالْمُلْكُونَالِهُ وَلَالْمُلْكُونَا لَيْنَالِهُ وَلَالْمُلْكُونَالِهُ وَلَالْمُلْكُونَا لَالْمُلْكُونَا لَهُ لَلَالْمُلْكُونَالِهُ وَلِمُلْكُونَا لَلْمُلْعُونَالِهُ وَلَالْمُلْلُولُونَالِمُ لَلْكُونُونَا لِلْلَالْمُلْكُونَا لَلْكُونَالِلْمُو

### تَجْسَرِي عَمَّهُمَا ٱلأَنْهَنُو خَلِينَ فِيهَا أَبَدَأُ ذَلِكَ ٱلْفَرَّرُ ٱلْعَلِيمُ » (التوبة: ١٠٠).

وقال تعالى: « تُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ الْبِنَاةُ عَلَى اللهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ الْبِنَاةُ عَلَى الْكَفَّارِ رُحَّاءً بَيْتَهُمُ مِنْ اللهِ وَرَسُونَا اللهُ وَرَسُونَا اللهُ وَرَسُونَا اللهُ وَرَسُونَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَعَمْدُوا وَاللهُ اللهُ الل

وقال تعالى: ولِلْفَقُرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ اللَّذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيدِهِمْ وَالْمَوْلَةِ الْلَهِيَّةِرِينَ اللَّهِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيدِهِمْ وَالْمُولِيةِ اللَّهِ وَرَضُولًا وَيَضُرُونَ اللّهَ وَرَضُولُهُ الْوَلَيْكَ مُمُ الصَّلَاقِينَ مِن قَلِحَ يَجَبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَعِيدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِنْمَا أُونُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى الْفَيْسِمِ وَالْوَكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُعْ تَقْسِهِ، فَأُولَئِكَ عَلَى الْفُرْلِيكَ فَيْكُونَ فَي الْمُحْرِدِهُمْ الْمُفْلِحُونَ مَ (الحسور: ٨، ٩).

ففي هذه الآيات أن الله سبحانه أثني على الهاجرين والأنصار، ووصفهم بالسبق إلى الخيرات، وأخبر أنه قد رضي الله عنهم، وأعدّ لهم الجنات، ووصفهم بالتراحم فيما بينهم، والشَّدَّة على الكُفَّار، ووصفهم بكثرة الركوع والسجود، وصلاح القلوب، وأنهم يعرفون بسيما الطاعة والإيمان، وأن الله اختارهم لصحية نبيه ليغيظ بهم أعداءه الكفار، كما وصف المهاجرين بترك أوطانهم وأموالهم من أجل الله ونصرة دينه، وابتغاء فضله ورضوانه، وأنهم صادقون في ذلك، ووصف الأنصار بأنهم أهل دار الهجرة والنُّصرة، والايمان الصادق، ووصفهم بمحية إخوانهم المهاجرين، وايثارهم على أنفسهم، ومُواساتهم لهم، وسلامتهم من الشح، وبدلك حازوا على الفلاح. هذه بعض فضائلهم العامة، وهناك فضائل حاصة ومراتب يفضل بها بعضهم بعضًا، رضي الله عنهم، وذلك بحسب سبقهم إلى الاسلام والجهاد والهجرة.

### أفضل الصحابة الظفاء الأربعة

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، وهم هؤلاء الأربعة وطلحة، والمربير، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الحجراح، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، ويَفضُلُ المهاجرون على الأنصار، وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ويَفضُل من أسلم قبل الفتح وقاتل؛ على من أسلم بعد الفتح.

وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.



التوحيد

# سبيل المؤمنين في فقه التعامل مع المخالفين

### الحلقة الثانية

معاوية محمد هيكل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد تحدثنا في العدد الماضي عن قواعد فقه التعامل مع المخالفين، وذكرنا أول هذه القواعد وهو الإنصاف ونبذ التعصب، وفي هذا العدد نكمل ما بدأناه، فنقول وبالله التوفيق،

القاعدة الثانية، الحرص على الاعتصام والانتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف،

لقد امتن الله تعالى على عباده المؤمنين بنعمة الوحدة والاعتصام بحبله المتين فقال سبحانه: « وَاعْتَصِمُوا مِعَيْلِ اللهِ جَبِيعًا وَلَا تَنَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِمُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنُمْ أَعَدَاءً فَالْفَ مِنْ قُلُوبِكُمْ فَأَصَبَحُمُ بِنِعْبَيْهِ إِخْوَااً » (آل عمران:١٠٣).

وبين سبحانه وتعالى أنها من أعظم أسباب النصر، فقال عز من قائل: «وَإِن بُرِيدُوا أَنْ يَغَدَّعُوكَ النصر، فقال عز من قائل: «وَإِن بُرِيدُوا أَنْ يَغَدَّعُوكَ فَإِنَّ حَسَبُكَ أَمَّةُ هُو الَّذِي أَيْدُ يَصَرِه وَإِلْمُؤْمِنِينَ أَنَّ وَأَلْفُ مِنْ وَالْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ أَلَّهُ يَعْمُمُ إِنَّهُ عَيْرَةً أَلَّهُ يَعْمُمُ إِنَّهُ عَرَيدًا مَا أَلْفَ يَعْمُمُ إِنَّهُ عَرَيدًا مَا الْفَ يَعْمُمُ إِنَّهُ عَرَيدًا مَا الله عَلَيْهُم إِنَّهُ عَرَيدًا وَالله عَلَيْهُم إِنَّهُ عَرَيدًا وَالله عَلَيْهُم إِنَّهُ عَرَيدًا والمناسلة والمرمعنوي، وهو اجتماع المسلمين وتآلف قلوبهم.

كما حدر ربنا تبارك وتعالى من الفرقة ونتائجها فقال سبحانه: « وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَفَرَقُواْ وَالَّذِينَ نَفَرَقُواْ وَالْتَبَكُ فَكُمْ عَدَاكُ عَظِيمُ وَالْتَبَكُ فَكُمْ عَدَاكُ عَظِيمُ الْ الْمَنْ وَخُواُ وَالْفَتِكُ فَكُمْ عَذَاكُ عَظِيمُ الْفَرَدُ وَجُواُ فَأَمَّا الَّذِينَ آسَوَدَتُ وُجُوهُمْ فَأَمَّا الَّذِينَ آسَوَدَتُ وُجُوهُمْ أَكَمَرُكُمْ بَعَدَ إِيمَنِكُمْ فَدُوقُواْ الْمَذَابَ بِمَا كُنمُرُ وَكُولُوا الْمَذَابَ بِمَا كُنمُمُ تَكُمُرُونَ » (آل عمران: ١٠٥-١٠٦).

وقال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله يرضَى ثكم ثلاثا ويكرهُ ثكم ثلاثا؛

فيرضَى لكُم أن تعبدوهُ ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبلِ الله جميعا ولا تفرّقوا. ويكرهُ لكم قيل وقال، وكثرة السؤالِ، وإضاعة المالِ» (صحيح مسلم:١٧١٥).

### اصلاح ذات الين:

إن رابطة الدين تتلاشى أمامها رابطة النسب والعصبية؛ لأن التفرق من خصائص الجاهلية، ولن يؤتى السلمون من قلة عددهم، ولكن يؤتون من قبل ذنويهم، ومن أعظمها: التفرق والاختلاف، ولقد كان من أعظم الدروس التي استفادها السلمون يوم بدر وأحد، هو درس الوحدة والائتلاف، ونبذ الفرقة والاختلاف؛ ففي غزوة بدر لما اختلف الصحابة في أمر الغَيْائِم أَنْزِلَ اللَّهُ عَزْ وجِلَ: «يَشَأُونَكَ عَنَ ٱلْأَتَفَالِّ قُل ٱلأَنفَالُ بِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ، (الأنفال:١)، (أي: أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر بالتواد والتحاب والتواصل، فبذلك تجتمع كلمتكم، ويزول ما يحصل بسبب التقاطع والتخاصم والتشاجر والتنازع، ويدخل في إصلاح ذات البين: تحسين الخلق لهم والعفو عن المسيئين منهم، فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء والتدابر». اهـ (تفسير السعدى: ٣٤٦).

وقي غزوة أحد، وبعد أن مُنِيَ المسلمون بالهزيمة؛ بسبب مخالفتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضي الله عنهم؛ دأنى هذا، ؟ أي: من أين أصابنا ما أصابنا وهُزمنا؟ أخبرهم ربنا فقال: مقل هُوَ مِنْ عِندِ أَتْشِكُمٌ ، (آل عمران: ١٦٥)، حين تنازعتم وعصيتم من بعد

ما أراكم ما تحبون، فعودوا على أنفسكم باللوم، واحذروا من الأسباب المهلكة.

وية بني قريظة، لما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم يومَ الأه عليه وسلم يومَ الأحزاب، (لا يُصلَّبنُ أحدٌ العصرَ إلا يعْ بَني قَريظَةَ)؛ فأدرك بعضَهُم العصرُ في الطريق، فقال بعضُهُم؛ لا نُصلي حتى نَاتيَها، وقال بعضُهُم؛ بل نُصلي، لم يُرَدُ مِنَا ذلك، فذكرَ ذلك للنبيُ صلى الله عليه وسلم قلم يُعنَفُ واحدًا مِنهم. (صحيح البخاري ٤١١٩).

فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم وهم في الطريق عندما حان وقت العصر، فمنهم من صلاها لأن الصلاة لميقاتها، ومنهم من أخرها حتى صلاها بعد وقتها في بني قريظة؛ أخذا منه بظاهر النص، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحداً من الفريقين، بل استأصل مادة الخلاف والنزاع وصفهم جميعا صفا واحدا كالبنيان المرصوص لقتال العدو.

والجميل ههنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم من الأقرب للصواب ولم يخبرهم بما كان يقصد ليظل الجميع متحابين ما دام الجميع مجتهدين ولم يقصروا.

وهذا يؤصل أصلاً شرعيًّا مهما-كما قرره الفقهاء-، وهو أن الخلاف في الفهم في مسائل الفروع لا يتبغي أن يؤدي إلى التنازع والفرقة؛ لأن كلا الفريقين مجتهد ويترددان بين أجر وأجرين، فكلاهما محسن.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال القضاء أبدا على الخلاف في مسائل الفروع ما دام دليلها ظنيًا محتملاً؛ إذ لو أمكن ذلك لكان أولى العصور به عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكان أولى الناس بألا يختلفوا هم أصحابه، فما بالهم آختلفوا مع ذلك كما قد رأيت؟!

### أثر الوحدة الظاهرة ليُ تأثيف القنوب

ومما يدل على مراعاة أمر الوحدة الظاهرة وأثرها على الأعمال القلبية الباطنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوي صفوف أصحابه في الصلاة، قائلا: «أقبمُوا صفوفكم (ثلاثًا) والله

لَّتُقيمَنَّ صفوفَكم أو لَيُخالفَنَّ اللَّهُ بين قلوبِكم قال فرأيتُ الرجلَ يلصقُ منكبَه بمنكبِ صاحبِه وركبتَه برُكبةِ صاحبِهِ وكعبَه بكعبِه. (السلسلة الصحيحة (٧١/).

### هذا بار طريق الثجاة

في ظل هذا الواقع المؤسف الذي تعيشه الأمة والذي ضربت فيه الفرقة بأطنابها في كل اتجاه، يجب علينا أن نزن تصرفاتنا بميزان الشرع الحكيم، وأن نعيد النظر من جديد في طريقة التعامل وأسس الحوار والتعايش فيما بيننا، فمن استمسك بدين الله أحببناه وواليناه، ومن وقع منه بعض الأخطاء والمخالفات التي لا تخرجه عن دائرة الإسلام، فإن عقد الأخوة لا يزال باقيا له مع استمرار النصح له دائمًا، وبغض ما يأتيه من مخالفات، فنحبه من وجه، ونبغضه من وجه أخر، وهذا هو المنهج الصحيح لقاعدة الحب والبعض، وأساسها قول الله عز وجل: « والمناه المناه المنا

يُوْبِ عَلَيْمُ إِنَّ اللَّهُ عَنُورٌ رُحِيٌّ ، (التوبة:١٠٢).

فمن أخطأ أو زل فلا ينبغي أن نبغضه أو ندمه بإطلاق كما فعلت الخوارج، فكفروا مرتكب الكبائر، وكذلك لا نمدحه بإطلاق، ولا نرفعه لدرجة جبريل وميكائيل، عليهما السلام، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كما فعلت المرجئة.

وإنما دين الله وسط بين الغالي فيه والجلية عنه.

### التوحياء أسنن الوطاءة

نحن حينما ندعو للائتلاف لا نعني الائتلاف مع أصحاب المذاهب الضالة والمنحرفة عن منهج أهل السنة من الخوارج والروافض، والقدرية والمعتزلة، وغيرهم من فرق الضلال المنحرفة عن الصراط المستقيم. بل لا بد من التفرقة في دعوتنا للوحدة والائتلاف، بين هؤلاء المبتدعة من الفرق الضالة وبين المختلفين من أهل السنة المتبعين لمنهج السلف؛ فهؤلاء هم الذين نسعى لتأليف قلوبهم وجمع صفوفهم.

الصاف أهل السنة ودفاعهم عن علماء الأمة

أهل السنّة والجماعة منصفون في الحكم على الآخرين، لا يرفعون الناس فوق ما يستحقون، ولا ينقصون قدرهم، ومن الإنصاف بيان خطأ المخطئ من أهل العلم والفضل، والتأول له، والترجم عليه، كما أن من الإنصاف التحدير من خطئه؛ لئلا يغتر أحد بمكانته فيقلده فيما أخطأ فيه، وأهل السنّة لا يتوانون عن الحكم على من خالف السنّة عمدا بأنه مبتدع ضال.

وقد نبتت في زماننا نابتة لم تعرف عقولها إلى العلم سبيلاً، ولا إلى الإنصاف طريقاً نالت من الإمامين الجليلين ابن حجر والنووي خاصة، فحكموا عليهما بأنهما من أهل البدع الضالين، وبلغت السفاهة ببعضهم أن قال بوجوب إحراق كتابيهما "فتح الباري" و "شرح مسلم" !.

وهذا من التطاول القبيح على علماء السلف، وليس معنى هذا أنهما لم يخطئا في مسائل وبخاصة في باب صفات الله تعالى، وقد علَّق عليها علماؤنا، وبينوها، وردوا عليهما، مع الترجم عليهما، والثناء بما يستحقانه، والدعاء لهما، والوصية بالاستفادة من كتبهما، وهذا هو الإنصاف الذي عُرف به أهل السنَّة والجماعة، استدل بكلامهما كأنه شرع منزَّل، وجعل ما يعتقدانه هو الحق الذي لا ريب فيه، وإليك باقة من كلام علمائنا لنقف على الإنصاف والعلم والحق الذي الإنصاف

قال علماء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: " موقفنا من الإمام النووي والحافظ ابن حجر والباقلاني، والبيهقي، وأبي الفرج بن الجوزي وأمثالهم ممن تأول بعض صفات الله تعالى، أو فوضوا في أصل معناها: أنهم في نظرنا من كبار علماء المسلمين الذين نفع الله الأمة بعلمهم، فرحمهم الله رحمة واسعة، وجزاهم عنا

خير الجزاء، وأنهم من أهل السنة فيما وافقوا فيه الصحابة رضي الله عنهم وأنمة السلف في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير، وأنهم أخطأوا فيما تأولوه من نصوص الصفات وخالفوا فيه سلف الأمة وأنمة السنة رحمهم الله، سواء تأولوا الصفات الذاتية، وصفات الأفعال، أم بعض ذلك. "فتاوى اللجنة الدائمة"

### كونوا سلفيين على الجادة:

قإن المتأمل في سيرة سلفنا ومن سار على نهجهم من الأثمة وعلماء الأمة يجد أنهم اختلفوا وتعددت اجتهاداتهم في كثير من القضايا العلمية والعملية، ونتج عن ذلك تعدد المدارس الدعوية والمذاهب الفقهية، ووقع بعضهم في أخطاء اجتهادية وتأويلات بعيدة، ولكن الإخلاص في النية لله وحده، والصدق في القول والعمل، والالتزام بالعلم الشرعي والأخلاق النبوية الكريمة جعلهم يحرصون على وحدة الكلمة والمحافظة على الجماعة، والأدب في الحوار، والصبر على المخالف، والدعوة إليه، ذلك أنهم يراه حقًا وصوابًا، والدعوة إليه، ذلك أنهم كانوا يعون هذه الحقيقة جيدًا.

فقد كان هدفهم الأساس التعاون فيما بينهم والمحافظة على جماعتهم وائتلافهم ووحدة كلمتهم والوقوف صفًا واحدًا أمام عدوهم المشترك هو حياتهم، وهو أعظم ما ميَّزهم عبر العصور، وهو سرّ نصرهم في كل ميادين الحياة.

فرضي الله عنهم وأرضاهم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه

فاعرفوا لهم فضلهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم؛ فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والحمد لله رب العالمين.

# نظرات في: أدلة التشريع المتفق عليها والمختلف فيها

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله الصطفى، ونبيه المجتبى، وبعد:

قإن من أهم الموضوعات التي يعتني بها أهل العلم: أدلة التشريع، ومراد أهل العلم بأدلة التشريع؛ الأدلة التي نصبها الشارع الإرشاد المكلفين إلى الأحكام الشرعية سواء كانت علمية- وهي العقائد-، أو عملية- وهي الأحكام الفقهية، وقد تسمى أدلة التشريع؛ مصادر التشريع، أو أصول الأحكام، أو أدلة الفقه...

ومعرفة أدلة الأحكام، وكيفية الاستفادة منها، ومعرفة ما يصلح منها للحجية، وما لا يصلح، والتمييز بينها، هي موضوع علم أصول الفقه، فقد قصر كثير من أهل العلم تعريف هذا العلم عليه، قال الجويني في البرهان (٨/١): «فإن قيل، فما أصول الفقه؟

قلنا: هي أدلته. وأدلة الفقه هي الأدلة السمعية، وأقسامها: نص الكتاب، ونص السنة المتواترة، والإجماع، ومستند جميعها قول الله تعالى.

وهذا المقال فيه إحصاء لطيف لهذه الأدلة، والراد به شحد همم طلاب العلم لدراسة هذا الفن، وبيان سعة الأدلة الشرعية وغناها، فأقول وبالله التوفيق:

### أدلة التشبريع

أجمعت الأمة على أنه لا حاكم إلا الله . عزَّ وجلَّ . قال تعالى: (إن ٱلْكُمُّ إِلَّا بِلَّهِ يَعُشُّ ٱلْحَقِّ وَهُوَ حَبُّ ٱلْتَصِيلِ ) . قال تعالى: (و ٱلْكُمُّ إِلَّا بِلَّهِ يَعُشُّ ٱلْحَيْرِ ) عَاهْر: ١٢ . الأنعام: ٥٧ . وقال: (وَالَّاكُمُ إِنَّهِ ٱلْمَلِيّ ٱلْجَيْرِ ) عَاهْر: ١٢ .

إذ قول الرسول . صلى الله عليه وسلم . إخبار عن الله ، فلا حاكم على الحقيقة إلا الله، ولا حكم إلا ما حكم به، ولا شرع إلا ما شرعه لنا والأدلة على ذلك كثيرة منها: قوله تعالى: (وَأَنْ أَعَكُمْ يَنْتُمْ بِمَا أَزُلُ اللهُ) المائدة: 24.

ويُعرف حكم الله. تعالى . بإخبار الرسول . صلى الله عليه وسلم . عن رَبّه سواء أكان المخبر به وحيًا متلوًا وهو المقرّن أو غير متلو وهو السنة ، ويدل على ذلك قوله تعالى: ( يَأَيُّهُ اللّهِ يَ مَنْوَ أَلْهِ عُوا اللّهُ وَأَطِيعُوا الرَّمُولَ وَأَوْلِ الْلَّرِي مِنكُونً فَلْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فائرد إلى الله . عز وجل . رد إلى كتابه الكريم . القرآن .، والرد إلى الرسول . صلى الله عليه وسلم - رد إلى سنته المشرفة .

والسنة إنما هي تبيان للكتاب العزيز قال تعالى:

### المحدد عبد العزيز

(وَأَنْزَقْنَا إِنْيْكَ الذُّكُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزُلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (£8) النحل: £3.

فالكتاب والسنة هما الأدلة الأصلية، وغيرها من أدلة التشريع، سواء المتفق عليها بين جمهور الأمة، كالإجماع والقياس أو المختلف فيها: كسد الذرائع، والاستحسان، وقول الصاحب، وشرع من قبلنا، والعرف، والاستصحاب، والاستقراء، وغيرها تبعية.

والأدلة التبعية لا تستقل بتشريع الأحكام، بل ترجع إلى أحد الدليلين الأصليين؛ الكتاب أو السنة، فتستند عليهما في إثبات التشريع.

وهذا إحصاء لطيف لأدلة التشريع المتفق عليها والمختلف فيها من كتابي؛ مناهج العلماء في الاحتجاج بالوحيين بتصرف يسير. يسر الله طبعه. (ص ٩ إلى ٣٧) وقد حذفت الحواشي.

عد القرافي أدلة التشريع استقراء في تنقيح الفصول تسعة عشر دليلاً [شرح تنقيح الفصول (ص درد) ( ٤٧٣، ٤٧٣) والدخيرة ( ١٤٩/١)، وهناك خلاف بين لفظه في شرح التنقيح، وبين لفظه في التنقيح المطبوع في أول الدخيرة وما سقته هو لفظه من الدخيرة قال: ((فأما أدلة مشروعيتها: فتسعة عشر بالاستقراء.)) ثم ذكرها.

وقد تبعه على ذلك نجم الدين الطوفي فعدها تسعة عشر دليلاً حاصراً أدلة الشرع فيها، وذلك عند شرحه لحديث لا ضرر ولا ضرار [التعيين في شرح الأريعين (ص ٢٧٧:٢٨٠)، وقد ضمنه بحثًا عن المصلحة، نشره الشيخ جمال الدين القاسمي، وقد كتب عليه حاشية أوضح فيها ما يحتاج إليه القارئ من غموض لفظ، أو إجمال عبارة، وقد شرح فيها ما دق معناه من الأدلة المختلف فيها.

وقد نشرت الرسالة بحواشيها مجلة المنار [(المجلد ٩/بداية من صفحة ٧٤٠ إلى صفحة ٧٧٠) نسخة مصورة،لدار مكتبة ابن تيمية، قال الطوية (٩/٢٤٩) الطبعة السابقة):

اعلم أن أدلة الشرع تسعة عشر بابًا بالاستقراء لا يوجد بين العلماء غيرها:

١: الكتاب ٢: السنة. ٣: إجماع الأمة.



٥: القياس. ٤: إجماع أهل المدينة. ٧: المسلحة المرسلة. ٦، قول الصحابي. ٨: البراءة الأصلية. ٨: الاستصحاب. ١١؛١١لاستقراء. ١٠ العادات. ١١: الاستدلال. ١٢: سد الذرائع. ١٥ : الأخذ بالأخف. ١٤ الاستحسان. ١٧ : إجماع أهل الكوفة. ١١: العصمة.

١٨: إجماع العترة عند الشيعة.

١٩: إجماع الخلفاء الأربعة.

وبعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه ومعرفة حدودها ورسومها والكشف عن حقائقها وتفاصيل أحكامها مذكورية أصول الفقه)).

ولم يرتض القاسمي في حاشيته حصره للأدلة في هذا العدد فقد قال الطوفي: ((لا يوجد بين العلماء غيرها)) وهذا ما لم يقله القرافي. وقد أخذ الطوفي هذا الحصر منه، ونقل الأدلة بحروفها إلا في تعبير القرافي عن الدليل العاشر؛ بالعوائد، فقال الطوية؛ العادات. وعد ستة وعشرين دليلا غير ما ذكره القرافي والطوفي فبلغت جملة الأدلة خمسة وأربعين دليلاً لم يدع حصر

قال القاسمي في الحاشية (ص ٧٤٦ الطبعة السابقة): ((هذه الجملة زادها على القرافي وليته لم يزدها؛ لأنه يوجد لديهم غيرها كما يظهر لن سيركتب الأصوليين والذي استقرأته منها مما يزيد على ما ذكره ستة وعشرين، وهي،

شرع من قبلنا إذا لم يُنسخ.

والتحري. والعرف. والتعامل. والعمل بالظاهر أو الأظهر.

والأخذ بالاحتياط. والقرعة.

ومذهب كبار التابعين.

والعمل بالأصل. ومعقول النص.

وتحكيم الحال. وشهادة القلب.

والعمل بالشبيهين. وعموم البلوي.

ود لالة الإلهام. ود لالة الاقتران.

ورؤيا التبي - صلى الله عليه وسلم --

والأخذ بأيسر ما قيل والأخذ بأكثر ما قيل.

وفقد الدليل بعد الفحص. وإجماع الصحابة وحدهم

وإجماع الشيخين.

وقول الخلفاء الأربعة إذا اتفقوا.

وقول الصحابي إذا خالف القياس.

والرجوع إلى المنفعة والمضرة ذهابًا إلى أن الأصل في المنافع: الإذن، وفي المضار: المنع.

والقول بالنصوص والإجماع في العبادات والمقدرات وباعتبار المصالح في المعاملات وباقى الأحكام، وهو للطوفي المصنف؛ فالجملة خمسة وأربعون دليلاً وسنذكر ما دق معناه منها، فانتظر)).

وقد ذكرها الدكتور أنور شعيب في كتابه: شرع من قبلنا، ط: مجلس النشر العلمي، ط: الأولى، من (ص ٢٠ إلى ص ٢٣)، وجعل الدليل الأخير دليلين. وهو لم يصرح بالنقل، لكونه تصرف في النقل بعض تصرف، لكنى توقعت استفادته منهما لما وجدت تطابقًا بينهم غالبًا. ثم زاد عليهما:

١. القياس الاقتراني. ٢. القياس الاستثنائي.

٤. الاستدلال على فساد الشيء، بعدم الدليل على

٥ . الاستدلال على فساد الشيء بفساد نظيره.

٦ - الاستدلال على عدم الحكم بعدم الدليل.

٧. التعلق بالأولى. ٨. الهاتف الذي يعلم أنه حق.

ولم يذكر من الأدلة التي ذكراها أربعة من الأدلة:

١. الاستدلال. ٢. العمل بالأصل.

٣. الأخذ بأكثر ما قيل. ٤ . إجماع الصحابة وحدهم. وقد زدت عليهم عشرة من الأدلة وهي:

١ . القراءة الشاذة. ٢ . إجماع العشرة.

٣. فقد الشرط. ٤. وجود المانع.

٥ . الأخذ بأخف الضررين. ٦ . القياس التمثيلي.

٧. وجود المقتضي، وانتفاء مُذرك الحكم.

٨. الخروج من الخلاف.

٩ . إطباق الناس من غيرنكير. ١٠ . دلالة السياق.

وقد ذكر الزركشي من الأدلة المختلف فيهافي البحر المحيط (٢٠/٤ إلى ٤٠٥) واحدًا وعشرين دليلاً.

فتكون الأدلة المختلف فيها بين أهل العلم على هذا الإحصاء ثمانية وخمسين دليلاً.

وبعض هذه الأدلة قد يدرج تحت بعض، وبعضها مكرر، وبعضها لا يحتج به على الصحيح، على أني لم أرد بذلك الحصر، ولم أقصد إليه بل أردت بيان أن الحصر الذي يذكر في بعض المصنفات مبني على استقراء ناقص. والله أعلم.

# ظهور الفاحشة الأسباب والعلاج

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه والتابعين، وبعدُ:

فإن من حكمة الله تعالى في خلقه أن جعل الناس فريقين؛ فريق يتبع الحق، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، قائم على الفضيلة، حارس لأداب الشريعة.

وفريق آخر يتبع الهوى، ويضل عن سبيل الله، قائم على الغواية، داع لكل رذيلة.

وهذا هو الظاهر والواضح على مروجي الفتن، وناشري الفواحش في مجتمعنا، بهذا التبجح، وهذه الحرأة، حتى كانوا سببًا في نكسة الأمة وتأخرها، فحسبنا الله ونعم الوكيل، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

المسالق أحبد صلاح

ففي هذا الزمان العجيب تتوالى علينا الفتن من كل مكان، عمياء خاطفة، ليس لها من دون اللَّه كاشفة، فقد روى أحمد والحاكم من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليغشينُ أمتى من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنًا، ويُمسي كافرًا، ويُمسي مؤمنًا، ويصبح كافرًا، يبيع أقوامٌ دينهم بعرض من الدنيا قليل، المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر».

وإن من أخطر الفتن التي أطلت برأسها على أمتنا ظهور الفاحشة وشيوعها في الناس بهذا الشكل الكبير والمخيف.

وهذا نذير شؤم على الناس جميعًا، لأن العذاب معلق بظهور الفواحش، كما في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين زينب رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم، إذا كثر الخبث».

وما أورده ابن ماجه في سننه في كتاب العقويات من حديث ابن عمر قال: اقبل علينا النبي فقال:" يَا مَعْشَرَ الْهَاجِرِينَ، خَمْسٌ إِذَا ابْتَليتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذَ بِاللَّهِ أَنْ تُذْرِكُوهُنَّ، لَمْ تَظْهَّر الْفَاحِشَةَ فِي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّى يُغَلِّنُوا، بِهَا إِلاَّ فَشَا فيهمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ، الْتِي لَمْ تَكُنَّ مَضَتُ فِي أَسْلاَفِهِمُ الْدِينَ مَضَوْا.

وروى أحمد في «المسند» عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا ظهرت المعاصى في أمتي عمُّهم الله بعداب من عنده، فقلت: يا رسول الله، أليس فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلي. قلت: فكيف يُصنع بأولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس، ثم يصيرون إلى مغضرة من الله ورضوان»-

قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: «إن اللَّه تعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عُمل المنكر جهارًا استحقوا كلهم العقوبة». (الزهد لاين المبارك).

ولذا يقول تعالى: « لُعِيَ ٱللَّهِنَ كُفُرُوا مِنْ بَوْ ﴿ إِشْرَاهُ مِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاؤُرَدُ وَعِيسَى أَبْنِ مَوْيَعَةً ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ مِمْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ كَانُواْ لَا

### يَلَنَّاهَوْنَ عَن مُُنكِّرٍ فَعَلُوهً لِبِثْنَ مَا كَانُواً يَفْعَلُونَ » (المائدة: ٧٨- ٧٩).

فطبيعة المجتمع الصالح لا تسمح للشر والمنكر أن يُصبحا عُرفًا بين الناس، والقائمون بأمر الله ودينه عليهم أن يؤدوا الأمانة ولا يخافوا لومة لائم.

فجاء صوت النذير الأهل الدين، وحملة العلم بقوله تعالى: « لَوْلَا يَبْهُمُ الرِّيْنِيْنِ وَالْأَجَارُ عَنْ فَعُمُ الرِّيْنِيْنِ وَالْأَجَارُ عَنْ فَعُمُ الرِّيْنِيْنِ وَالْمُعُمُ اللَّهُ عَنْ فَعُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ فَعُمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مِنْهُا ﴾. ونقل عن الضحاك وحمه الله مثل هذا، أخرجه الطبري في تفسيره بسند صحيح.

ومما ينذر بخطر السكوت عن الباطل: ما رواه الترمذي من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن النكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا منه، ثم تدعونه، قلا يُستجاب لكم».

وأصبح أهل الحق في وسط هذا الغثاء غرباء منبوذين، وروى الترمذي في (الفتن) عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان، الصابر فيهم على دينه، كالقابض على الجمر.

قال المناوي فيض القدير؛ شبه المعقول بالمحسوس، أي الصابر على أحكام الكتاب والسنة، يقاسي بما يناله من الشدة والمشقة من أهل البدع والضلال، مثل ما يقاسيه من يأخذ النار بيده، ويقبض عليها، بل ربما كان أشد، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه إخبار عن غيب، وقد وقع.

### معاول الهدم:

لقد كان أعداؤنا خبثاء ماكرين في حربهم للمسلمين، إذ تفرَّسوا في أسباب قوة المسلمين وحددوها بالضبط، ثم اجتهدوا في توهينها وتحطميها بكل ما أوتوا من مكر ودهاء، والمسلمون في نوم عميق (1

علموا أن المرأة من أعظم أسباب القوة ... المجتمع الإسلامي، وهي سلاح ذو حدين، وأنها تملك المواهب الضخمة الجديرة بأن تبني أمة، أو أن تهدم أمة، فكان لها النصيب الأوفر من حجم المؤامرات، وعُقدت لها المؤتمرات.

لقد كان للمرأة المسلمة في عصور العز والكرامة الدور الرائع في بناء صرح الأمة، ثم لم تلبث أن تدهورت شيئًا فشيئًا، وجُرحت الأمة جرحًا عميقًا بسلاح المرأة.

وفي عصرنا الحاضر عبرٌ ومَثُلات تزيد المؤمن يقينا بشؤم هاتيك المعاصي والشهوات التي غرق فيها الغرب، ويريد أن يُغرق فيها السلمين، وصدق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إذ يقول: «ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء». (رواه البخاري).

وأخرج الإمام أحمد في «الزهد» عن التابعي الجليل جُبير بن نفير رحمه الله قال: لما فتحت قبرص فُرُق بين أهلها، فبكى بعضهم إلى بعض، ورأيت أبا الدرداء جالسًا يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره، بينا هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله عزوجل، فصاروا الى ما ترى.

لقد عمل أعداؤنا على نشر الفواحش بيننا لإسقاط الأمة، فشلوا حركة المرأة المسلمة عن دورها البناء، ثم الزج بها إلى مواقع الفتنة، وتدمير الأخلاق، تحت ستار المصطلحات البراقة كالتقدم والتحرير والتجديد.

ساعدهم على ذلك حملة المباخر، المتسولون على كل الموائد، أكلة الفتات والروث، من بني جلدتنا، من قادة الفكر والأدب والفن والإعلام، أبالسة عصرنا، هُدًام الأمة من الداخل، أولئك هم شر البرية.

ولذلك يتحتم علينا النظرية أسباب ظهور الفواحش، وبيان صورها لنصل إلى العلاج والدواء، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في العدد القادم، والله الستعان.



تأسست عام ١٣٤٥ هـ - ١٩٢٦ م





- ۱۲ الدعوة إلى أخذ الدين من نبعيه الصافيين: القرآن والسنة الصحيحة، ومجانبة البدع والخرافات ومحدثات الأمور.
  - 0000
- ٧٧ الدعوة إلى ربط الدنيا بالدين بأوثق رباط: عقيدة وعملاً وخُلْقًا.
  - 0000
  - الدعوة إلى إقامة المجتمع المسلم، والحكم بما أنزل الله، فكل مشرع غيره فيما لم يأذن به الله تعالى معتد عليه سبحانه، منازع إياه في حقوقه.



كتابات وأبحاث وإنتاج فكري لمشايخ وعلماء ودعاة من مصر والعالم الإسلامي

للاستفسار: يرجى الاتصال بقسم الاشتراكات بمجلة التوحيد